



New York University Bobst, Circulation Department 70 Washington Square South New York, NY 10012-1091 Web Renewals: http://library.nyu.edu Circulation policies http://library.nyu.edu/about

#### THIS ITEM IS SUBJECT TO RECALL AT ANY TIME

NOTE NEW DUE DATE WHEN RENEWING BOOKS ONLINE



تانياني

Yunus, Abd al-Latif

/Tarikh al-thawrahal- 'Alawiyah /

عبرالطيف ورنين

مَوْابِي أَبِي النِيدَاء - ما:

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

DS 98 ·3 ·A43 186 1940Z C.1



فخامة رئيسى الجمهورية السورية وزعيم البلاد الاول السيد شكري القوتلي

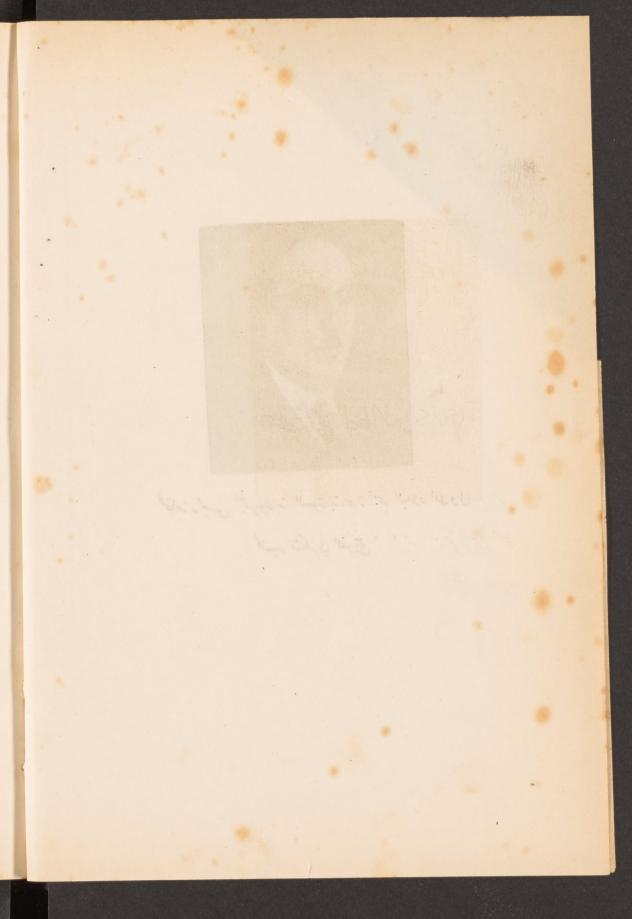



المجاهد الكبير وقائد الثورة العلوبة الشيخ اصالح العلي



الماهد الكبيرونات التورة العلو: التي صاغ العلى



المؤلف



### 18abls

إلى الرابض في ميسلون يلقن أبناء العربية دروساً بالمثالية ، والتضحية ، والاخلاص .

إلى المشرف من أعلى قم الخلود، على مواكب المجاهدين، بهديهم صراط الوطنية والقومية الصحيح والحباد، إلى الينبوع الذي يستقي منه العقل فكرة الجهاد، وحبّ الاستشهاد.

إلى روح الشهيد « بوغ العظم: » أتشرف باهداء هذا الكتاب.

المؤلف

### Wall:

إلى الراض في ميساون التن أناء العربية دروساً بالثالية ، والتضعية ، والاخلاص .

إلى الشرف من أهلى قم الخلود، هلى مواكب الخامدين ، مهمم مراط الوطنية والقومية العنصيح .

إلى النبوع الذي يستق منه العقل فكرة الجلاء .
وحمد الاستشباد .

إلى روح الشهيد البول الدفق و أشرف طهداء

المالية

#### ابها الفارى :

إن الأكتاب بالرضى ، والارتياح.

واما « القلائل » الذين سيحملون عليه فهم أحد أنين :

إما رجل « مغرض » بكره ان يكون في هذه البلاد وطنية ، وصراحة ، وجهاد!

وإمارجل « موتوو » سينقم لأننا لم نتح له الخلود على حساب الآخرين !

وأنت تعرف = أبها القارئ = أنه لاحيلة لنا باتقاء «حقد» الأول، وإشباع «أنانية » الثاني.

وأما أنت – ايها القارئ المنصف – فاني واثق أنك ستقد رهذا الجهد، وستدرك أني كتبت هذه الفصول في جو بعيد عن «الحزية» و «الطائفية» و «الصداقة» و أني أكثر الناس تحر راً منها حينا أكتب للحقيقة، والتاريخ – والله من وراء القصد.

etted meering Villa bless

# الشيخ صالح العلي أول سوري أطلق الرصاص في وم الدفرنسين

طلبنا من ممالي المجاهد الكبير احسان بك الجابري أن يتفضل بكتابة كلة نصدر بها هذا الكتاب.

ومماليه \_ فضلاً عن أنه اليوم شخصية عربية كبرى، يشار اليها بالبنان في كل مكان، فانه كان في زمن الثورة رئيس أمناء المرحوم الملك فيصل، وكان بعدها ممثل سوريا الدائم في جامعة الأمم.

فياته \_ أمد الله في حياته \_ بعتبرها الواقع التاريخي سفراً نفيساً من أسفار الحمال المقدس ؟ وتاريخاً مفصـ لا للاعمال الوطنية في ثلاثين سنة أو تزيد .

واذن . . . فهو على أتم اطلاع على حال الثورة، ووضعها، والمراحل التي مرت بها ، والنتائج التي أسفرت عنها .

وهو بهذه المقدمة النفيسة يحدثنا عن تلك الوقائع وما أسفرت عنه من نتائج:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

انه من الصعب أن يعرف المرء أهمية الثورة التي قام بها الشيخ صالح العلي + من الوجهتين المادية والمعنوية – قبل أن يعلم نو ايا الفرنسيين الحقيقية ، ومقاصدهم الاستعارية ، التي دفعهم إلى دخول الحرب الكبرى بقصد الاستيلاء على ممتلكات في حوض البحر الأبيض المتوسط،

وخاصة سوريا ولبنان ، اللذين كانت تعتبرهمافرنسام كز إشعاع لمدنيتها و فافتها في سائر أنحاء المشرق.

ولما وقف الانكايز -اولا- في وجه مطامع الفرنسيين في جميع المؤتمرات والمفاوضات ، كان هؤلاء (يزعمون) ان السوريين و اللبنانيين ينتظرون جيوشهم بفارغ الصبر !!

وانه لايوجد في البلاد السورية واللبنائية من يرفض أشدابهم واحتلالهم!!

وقد أثبت الوقائع فيما بعد بطلان هذه الادعاءات والافتراءات وبرهنت على ان الشعب السوري بأسره يرفض أي انتداب او احتلال.

ولهذا فقد كانت ثورة الشيخ صالح العلي صدمة عنيفة لادعاء الفرنسيين وتبجمهم، وغروره. وكان لها – بالنسبة للفرنسيين – صدى سي في المحافل الاوروبية جمعاء. وقد مني دعاتهم بخيبة مريرة واخفاق شديد.

ولقد كناً في جنيف نجابه الفرنسيين بذكر الثورة العلوية حيماً يزعم دعاتهم المغرضون بأن العلوبين يكرهون الوحدة ويريدون الانفصال. والذي يقيض له الاطلاع على سجلات جامعة الأمم برى أناكنا نستشهد بثورة الشيخ صالح العلي لدحض المفتريات الفرنسية، ومن اعمهم ضد العلوبين خاصة والسوريين عامة.

منهذا، وهذا وحده ، يستطيع القاري ان يدرك مدى انتفاعنا من تلك الثورة العنيفة التي دامت ما ينوف على الثلاث سنوات.

وان من أعظم من ايا ثورة الشيخ صالح العلي أنها استمرت مايقارب السنة بعد خروج الملك فيصل من الشام، وانقطاع المساعدات المنظمة عن الثورة . ولم يكن لها مايغذيها في فترة تلك السنة الأخيرة إلا اعان الشيخ صالح ، و شاته ومتانة عقيدته . وما أزال أحتفظ بين مذكر آتي بعض الرسائل التي كانت تردنا من دمشق وهي مملوءة بالعزعة الصادقة والاخلاص الشديد .

وثمة منافع أخرى كثيرة أتت عن طريق تلك الشورة ودلت على أن فائدتها لم تنحصر ضمن نطاق معين. ومن ذلك الثورات التي قامت بعدها في جبل الدروز، وجبل الزاوية، وجبل عامل، والغوطة، وحماة، وبقية المناطق الأخرى، والتي لم تكن الأ عثابة عوجات طبيعية للثورة الأولى – التي أطلق الشيخ صالح العلي رصاصها الأولى. ولو كانت اليقظة العربية مثلها اليوم لما تخللها تقرر منذ عامين قد تقرر منذ عشرين عاماً.

والذي يبعث على تقدير الشيخ ، واحترامه ، ان ثورته كانت

بعيدة عن الاستثمار، وأن شخصه كان أرفع من أن تؤثر به المغريات المادية، والمؤثرات السياسية، او ان تخرجه من عزلته للاستفادة التي التي كانت تعرض عليه في كل مناسبة، وبعرض عنها بكل شرف وإباء. وهو لم يتلكأ عن القيام بواجباته الوطنية حيما كانت المصلحة العامة تدعوه إلى ذلك، بل كان يقوم مها خير قيام، ويؤديها خيرأداء. وقد لقيت منه يوم كنت محافظ اللاذقية في أصعب الظروف، وأقسى الأحوال، أصدق معونة، وأنبل اخلاص.

أمد الله في عمر الشيخ صالح العلي ، وعمر رفاقه المجاهدبن. وحفظهم ، وحفظ البلاد العربية ، من كل أذى ومكروه. والله جل جلاله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

احسان الجاري



## عهيد

فكرة تأليف هذا التاريخ تساورني منذ اكثر من خمس عشرة سنة او تزيد . بل أنها فكرتي الوحيدة منذ عرفت كيف أمسك القلم ، و كتب للنشر، او منذ بدأت اقرأ الناريخ، واتفهم قراءة الناريخ. وقد قويت هذه الرغبة في نفسي بعد الحفلة النكر عية الكبرى التي اقيمت احتفاءً بالمجاهد الكبير الشيخ صالح العلى – قائد ثورته الممروفة باسمه في الشرق والغرب، والتي هماعت الأمة بجميع طبقاتها القومية الواعية المشاركة تلك الحفلة المثالية الكبرى، وحشدت في في سبيل ذلك كل ما عندها من عواطف صادقة، ومشاعر فائقة، وتوفر على انجاح تلك الحفلة محافظ اللاذقية آنذاك، الملامة الحليل الأمير مصطفى الشهابي ، وسام مها معالي المجاهد الكبير احسان بك الجاري وكان لهذين الرجلين الكبيرين فضل كبير في انجاح تلك الحفلة واظهارها مذلك المظهر اللائق الأخاذ. وعمة سبب آخر لعله أقوى من هذا السبب ، وأدعى الى النأثير ، وهو اهمال أكثر المؤلفين والمدرسين أمر التحدث عن تلك الثورة رغم جبروتها الذي لم يضاه ، وعنفها الذي لم

أبيار . حتى أن أكثر الطلاب السوريين يعرفون عن « عمر المحتمار » المجاهد الطرابليي في المغرب ، اكثر مماً يعرفون عن جهاد مواطبهم السوري الشيخ صالح العلي ! وأنه لاهمال يحز في نفس الرجل المؤمن بقضيته ، المتمسك بعقيدته ، عندما يرى الفضل ينكره ذووه، ويحاربه حاسدوه .

ثم: ان المطالبة بهذا التاريخ من هنا وهناك لاتقف عند حد، ولا تقع تحت حصر، فهي مطالبة مطلقة مستمرة صارمة، وانه لجوع قومي لايشبعه الآكرم التاريخ السائغ الطيب المذاق.

اجل: تلكم هي الأسباب، او بعض الاسباب المباشرة اللتفكير بكتابة هذا التاريخ، وتحثين الفرص الصالحة المناسبة لذلك.

ولكن الصعوبات التي وقفت بالا مس حائلة في طريق هذا التأليف، أكثر من أن تعد وتحصى، وهي هي نفس الصعوبات التي تقف حائلة اليوم، وتكاد تحول بين الفكر ومجراه، وترد القلم عن القرطاس في غير رفق، أولين. ولكن الضرورة القصوى لهذا التأليف هي وحدها التي تغلبت على جميع الصعوبات، وانتصرت على سائر الموانع والعقبات. وأما هذه الضرورة فأنها مستمدة من الشعور الصارخ لحاجة الا مة إلى تاريخ لتلك الثورة العنيفة الدامية، التي ظلت ثلاث سنوات ونصف، بدون هوادة، ولا سهولة، والتي استنزفت قوى الفرنسيين

وأرغمتهم على تعديل الكثير من خططهم في الشرق ؛ ومن هذه الخطط الانسحاب من كيليكيا - كما سيجي .

وان الامة بعد أن بدأت تنفس الصعداء بعد جهادها الدامي العنيف، طيلة البضع والعشرين سنة الأخيرة، فأنها أحوج ماتكون الى مثل هذه الأسفار التاريخية، تضم بعضها إلى بعض، وتشكل منها سفراً واحداً نفيساً، وهو خميرة المستقبل؛ وذخيرة الفد، وهو التراث المجيد الذي بورثه الاجداد للاحفاد ولا عكن ان تكتمل هذه الاسفار الا اذا سجلت جميعا، وتوحدت جميعا، واما ان تظل متفرقة، متشعبة صائعة، فنعنى ذلك ان جزءا من جهادنا القومي لا يزال رهن التناسي والسلوان وان تغرة كبيرة تتراعى من بعيد، ويامح من خلال فجوتها مركب النقص في بنياننا القومي العتيد،

على أن الذي وقف حائلا حتى الآن دون تحقيق هذا الحلم الجميل وتدارك هذا الاهمال البيّن، والنقص الظاهر، في تأليف هذا التاريخ لتلك الثورة العنيفة الجبارة، فهو قلة الوسائل ونقص المعلومات، وانه لما يؤسف له حقا، ان لا يكون في متناول اليد «ثبت» موثوق لتلك الثورة الكبرى! بالوقت الذي توجد فيه (أثبات) كثيرة لثورات – ولا نقول لحركات – قليلة الأهمية، محصورة في نطاق سياسي ضيق ونطاق عملي اضيق.

بلى: توجد عمة وأثبات المارك محدوده في ذلك الأتون الماتهب، ولكنها محدوديتها هذه ، لا تروي ظمأ ، ولا تنقع غلة . ولا بد لمن يعمد الى كتابة مثل هذا الناريخ أن يجد أولا حتى تتوفر لديه اسباب الكتابة ، وتكتمل عنده المعلومات الكفيلة بابراز المؤلف وقداستوفى جميع شرائط التأليف: من احصاء للحوادث ، الى تعقيب عن مصدرها الى دقة في روايتها ، الى غير ذلك من الواجبات والمتطلبات . وهو ما عملت له جاهداً في كثير من السهر والحذر ، فاتصلت بسها -نة الشبخ صالح ، قائد الثورة العلوية ، و كبير المجاهدين ، واتصلت بعسا -نة الشبخ برفاق الشيخ ، ومعاصري ثورته ، ومساعديه ، وجنوده . كما انبي قد استحصلت بعد كثير من الجهد والعناء ، على بعض الكتب الاجنبية والفرية التي كتبت عن الثورة في ايجاز او اسهاب وراجعت حتى الروايات المحلية (العامية) على استطيع الحصول على أشياء مجدية منها ،

ولم اكتف بذلك كله ، بل اذعت بيانات عامة في مختلف الصحف السورية ، وطلبت من كل من له اطلاع على تلك الثورة ، او بعض أقسامها ، او عنده بعض المعلومات او الوثائق عنها ، أن يبعث مها الي حرصا على كرامة الامة ، وسلامة التاريخ . وقد وردتني رسائل كثيرة قابلت بينها وبين مالدي من معلومات ، ثم تبينت كل ما رأيته منها معقو لا ومقبو لا ، وموافق للحق والمنطق ، وأهملت ما عداه .

وبعد الأنتهاء من التأليف، طفت على أكثر المجاهدين في اماكم م الخاصة ، وقرأت عليهم هذا التاريخ وأصفيت بكل اهتمام إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم ، ثم ناقشتهم بها – على ضوء ماعندي من معلومات ، في كثير من الدقة والصراحة والأثمانة .

ولم اكتف بذلك كله ايضاً ، بل بلغ بي الحرص على نزاهة التاريخ ، وسلامته ، اني اتصلت - حتى ببعض أعداء الثورة - من الذين اشتهروا بعدائهم لها ، وحملتهم عليها، وقرأت عليهم مسودة الكتاب ثم طلبت منهم الادلاء بآرائهم ، والاعراب عن أفكاره - على ان يقتصر ذلك على الاحداث ، والأبحاث ، وماجريات الأمور ، فلا يتعداها الى العقيدة ، والفكرة ، والمبدأ . ثم تبنيت \_ ايضاً \_ كل ما رأيته منها معقولا ، ومقبولا، وموافق اللحق والمنطق، وأهملت ماعداه .

وما أزعم ان هذا التاريخ قد بلغ الكال – من حيث الدقة ، والتحديد ، والاتقان ، ولكنني أجزم أنه بلغ الكال من حيث الا مانة برواية الحوادث التي وصلت إلي ، وحصلت لدى . وفي ذلك بعض الارضاء للضمير ، والاقناع للوجدان .

وأكثر ما آسف له ان بكون ثمه مجاهدون وشهدا، أبلوا في معارك الثورة خير البلاء، ثم ضاعت أخباره، وطمست آثاره، فحسر التاريخ هذه الاسماء الكريمة ؛ وخسرت أسماؤهم هذا الذكر العبق الخالد.

على أنني غير مسؤول عن هذا الاهال، ولا مطالب لهذا التقصير ولكن المسؤول والمطالب هو نفس المصادر التي استقيت منها هذه هذه الفصول والا محاث. وأصرح عَلَناً أنني لم أهمل اسم مجاهد واحد بُلْيغت عنه، و تيقنت انه كان من اللامعين في صفوف الثائرين.

ومن يدري ؟ فقد يقدر لهذا الكتاب ان يطبع مرة ثانية ، ثم لنا أن نتلافي بعض ما حصل فيه من نقص ، فتجي الطبعة الجديدة وقد بلغت الكال ، او قاربت الكال .

والمتصلون بي = عن طريق مباشرة اوغير مباشرة = سيعجبون كيف اتسعت اوقاتي الضيقة لتأليف مثل هذا الكتاب \_ وانا الغارق في هذه اللجة السياسية ، والمشاكل الخاصة والعامة ، التي تتقاذفني صباح مساء ، ولا تترك لي وقتاً قصيراً للراحة والاستجام وسيزداد عجبهم متى علمواأنني أنجزت هذا الكتاب خلال بضعة عشريوما، وانني لم أكن أ تفرغ له الا بضع ساعات قبيل منتصف الليل ، وبعده . وانه كان لزاماً علي ان اقدمه للمطبعة في مثل هذه السرعة الفائقة، وأنا بعيد عن مراقبة طبعه ، والاشراف عليه . وان في ذلك لبعض العذر المن يقبلون الاعذار .

وما اكتم القاري الني قد تصرفت قليلاً ، في رواية هذه الوقائع وسرد تلك الحوادث وهو تصرف في سياق الرواية وتسلسل الإبحاث

وليس في الفكرة والموضوع . فاما الفكرة ، فقد بقيت سليمة ، بدون أن تمس ، في زيادة او نقصان .

الى ... انني أشفقت على بعض (المسيئين) فلم أذع اسماءهم، ولم أتحدث صراحة عنهم، وذلك صوناً لهم من شتائم الأحفاد والتاريخ. فاما الأحياء منهم، فهم أعرف بأنفسهم من الناس، ويكفيهم عذاب الفكر، وتوييخ الضمير. وأماً الأموات منهم، فقد أصبحوا في ذمة الله والذكريات. وصدق الله العظيم: من عمل صالحاً فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد.

tand Tabout Walka selling is selled is it this

المؤلف

# الشيخ صالح العلي فائد الثورة العلوة

طلبنا الى السيد جميل ماميش – الضابط الوطني الذي انتدبه جلالة الملك فيصل للانخراط في و الفوج الملكي الذي نظمه المرحوم عن رفا ون الله عن حياة الشيخ وكيفية الثورة.

وبما ان السيد ما ميش كان أحد أركان الشيخ صالح ، وبرافقه في بعض الممليات الحربية فان باستطاعته ان يعطينا صورة صحيحة عن حياة مجاهدنا الكبير.

لقد تأكد لي بعد الاطلاع ، والتجربة ، والبرهان ، ان الشيخ صالح العلي ، قائد الثورة العلوية ، رجل عظيم ، وعظيم جداً واذقيادته الحكيمة للثورة كانت مستوحاة من إيمانه ، ومن خبرته العسكرية التي كانت تدهشنا نحن الضباط النظاميين .

وقد اظهر في جميع المواقع تفهمُما صيحاً لوضعية المعارك الفنية ، واستنتاجاتها ، وانه خبير بالوقت الذي يجب فيه الكر ، والفر ، والتقدم ، او التأخر ، والالتفاف ، او الهجوم .

وكان يرسم لنا الخطط الحربية ، ثم يدعو ما للتناقش بها، واقرارها

ويرسم أكل منا الخطة التي يجب عليه اتباعها وقت الهجوم، وقبله، وبعده. واذا صدف واختلفنا معه في تخطيط بعض المعارك فانه كان يصر على رأيه، ثم تأتي النتائج، فتُشْبت انه كان على صواب، وأنا كنا على خطأ.

وكان كثير الحذر، فلا يطلمنا على خططه الحربية امام أحد، حتى من الحرس الخاص، وأعاكان تكتم بها، ويتستر، فلا يعرف احد من أمرها شيئاً، حتى نبدأ بالتنفيذ.

وكان يحسن الرماية، واصابة الأهداف، واذانصبت مباراة بين الجنود فانه يكون - دائمًا - الأول، ولم يتغلب مرة واحدة احد عليه. وكان يصرح لنا قبيل المعركة مثلاً انه سيقتل ما ثني جندي، فنعرف بداهة انه يحمل ما ثني طلقة .

رجل حديدي الارادة ، شديد المراس ، لا يعرف الخوف سبيلا إلى قلبه ، وكان اجرأ الناس على اقتحام المصاعب ، وتحمثل المشاق ، ولم يصدف مرة ان دارت معركة إلا وهو في طليعة المهاجمين او المدافعين.

ولم بكن ينفر من الخشونة ، ولا يهرب من الصعوبات ، وسيان عنده أبات ليلة على الأرض في ظل شجرة ، أو إلى جانب ضخرة ، أوبات ليلة على فراش ، أو قضى ليلة يراقب ، ويفكر .

وإذا جاءت اخبار من خفراء الحدود فانه كان يستيقظ عند

اقتراب وقع الأقدام قبل أن نتبه لذلك الحراس.

وصادف مرة ان بقينا في المعركة ثلاثة أيام بدون طعام، فلم يشش ك من ذلك ولم يتألم، وكان يؤثر الجنود على نصيبه من الطعام حتى لا يتسرب على نفوسهم الاعياء.

عظيم الثقة والاعان والاعتقاد بالله ، كنا نستيقظ مبكرين من كل يوم فنجده وقد استقبل الكعبة الشريفة وابتدأ بالصلاة .

وكان يُدخلُ في المعركة ما تحتاجه من الرجال ، ويبقى ورا الجبهة جنوداً كثيرة عثابة احتياط ، وهي نفس الخطة العسكرية التي تبعها القواد العظام من قديم الزمن الى الآن .

وكان يستعرض الجنود، وشفقد الضباط قبل الهجوم - كما يفعل القادة الماهي ون المحنكون. وكثيراً ماكان يغيب عنا فننتظر مجيئه من جهة ، فاذا به وقد جاء من جهة أخرى.

وكثيراً ماكان فارقنا حين احتدام المعركة ثم يقول لناسنلتي هذك، وفعلاً كنا نلتقي في المكان الخطير الدي اشار اليه.

وكان في بعض الممارك التي يزداد علينا الضغط مها، ينهرنا بشدة، ويأمرنا بالثبات، ويظل محارب حتى آخر لحظة. فقد كان في كل المعارك أول من يهجم، وآخر من يتراجع، وانني اشهد اننا كنا نقتدي به. وان المجاهدين كانوا يخجلون في الموافع المسيرة ان بتراجعوا وقائده لايزال في الميدان، وكثيراً ماكان الفضل في ربحنا.

المعارك الى ثباته ونضاله العصيين.

وكان متسلطاً على عموم مرافق الثورة حتى أنه كان يعزل الضباط وبعين آخرين ممتن يراهم موافقين. وينقلهم من هنا الى هناك. فلا يستمع الى نصيحة احد، ولا يصغي الى ملاحظة انسان. فقد كان يحتفظ لنفسه بجميع الصلاحيات والسلطات، فلا سلطة إلا سلطته، ولا إرادة إلا إرادته ؛ ولم نكن شبراً من ذلك نحن الضباط النظاميين. اذ كنا واثقين انه لا يقصد إلا حفظ الثورة من الفوضى والتبلبل. ولولا صرامته، وقساوته، واحتفاظه لنفسه بجميع الصلاحيات، لما يقيت الثورة كل ذلك الوقت الطويل.

واما عدد المجاهدين فاننا لانستطيع الجزم به، إذ أنهم كانوا يتزايدون ويتناقصون حسب الحاجة، وحسب الطلب، وقد صادف مرة ان قدر نا عدد المجاهدين بعشرة آلاف في جميع الجهات، من الشمال إلى الجنوب.

وكنا حينما نحتاج الى الذخائر نستوردها من تجار حماه ، وندفع لهم أعمانها عند انتها وكل معركة إذ أن موعد الدفع بيننا وبينهم كان هجومنا على الحملة أو هجوم الحملة علينا.

والأغرب من ذلك كله أن الأهلين أنفسهم كانوا يستدينون حوائجهم حتى تطلع الحلة فيدفعونها منها.

وأما عدد الجيش الفرنسي المحارب والاحتياطي فأنه كان يزيد في بعض الا وقات عن الجنسين ألفاً مجهزة باحدث أنواع السلاح. وقد لعبت النساء العلويات دوراً هاماً في الثورة ، اذ كن يحمسن الجنود و محملن الطعام إلى الجبهة ، وكثيراً ما كانت تجلس المرأة وراء زوجها تجهز له البندقية بالطلقات .

وكانت الثورة العلوية أشبه بحرب نظامية منها يثورة عادية. ولو لا الظروف السياسية التي رافقتها والخيانة من بعض المارقين الذين كانوا يشكلون طابوراً خامساً داخل الثورة وخارجها ، لكنا نأمل ان تكون الأداة الوحيدة لتخليص هذه البلاد من ربقة الانتداب.

وسوف يتحدث التاريخ المنصف عن هذه الثورة بكشير من الفخر ، وعن قائدها البطل الشيخ صالح العلي في كثير من الاعتزاز والشكر . ويتحدث عنها وعنه في صحائفه الذهبية باحرف من نور . ولو ألكفت بالشيخ صالح عدة كتب كبيرة ، لما وفيته حقه من الاطراء والاطناب .

الرئيس جميل ماميشى

# لحة من تاريخ العلويين

قبل أن نلج غمار موضوع هذا التاريخ ، لابد من أن نلم إلمامة سريعة خاطفة بتاريخ العلوبين ، معتذرين لا أن قصر الوقت،وضيق المجال لا يسمحان لنا بالتبسط والاسهاب .

العاوبون: طائفة مسامة وشيعية ، امامية – اثنا عشرية . فبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم . وهم متحد رون من قبائل عربية صافية لا تزال العشائر العلوية تنتسب إليها ، وتفخر بذلك الانتساب ولا يزال النظام « العشائري » المتوارث عند العرب أباً عن جد يسري مفعوله بين العلوبين إلى اليوم . ولجميع العشائر العلوية أنساب تثبت تحدث رها من العشائر العربية الساكنة في الجزيرة العربية . ولها تواريخ مثبتة تؤكد هجرة أجداده من الجزيرة الى هذه الجبال .

والعشائر العلوية الرئيسية اربع: الحداديون، والميلايون، والعيلايون، والرساونة، والخياطيون. وتقسم كل واحدة من هذه العشائر الاربع الى أفخاذ وبطون، ولها تقاليد وعادات وأنظمة محلية متوارثة أباً عنجد وترجع الثلاث الاول ممها إلى عشيرة المحارزة – البشارغة – التيهي

أقدم المشائر جميماً.

ومعظم العلويين محتشدون في سلسلة الجبال الممتدة من عكار جنوباً، إلى طوروس شمالاً. ويتوزع بعضهم في محافظات: حمص، وحماة، ودمشق، وحلب، وحوران، وكيليكيا، ولواء الاسكندرون ويوجد في المهاجر الا مريكية أكثر من ربع مليون علوي. فضلاً عن الموجود منهم في لبنان، والعراق، وفلسطين. ويبلغ عددالعلويين نحو مليون واكثر من بين مقيم، ومغترب، وموزع هنا وهناك. وقد ظهرت الفكرة العلوية إلى الوجود = كفكرة سياسية محتة = أبَّانَ الخلاف والنزاع على الخلافة بين «علي» و «معاوية»، ذلك النزاع الذي انهى أمره - كما يعرف القياري - باستشهاد (الامام)، وانتصار معاوية بن ابي سفيان.

وكانت سعة « النبي » ا « علي بن أبي طالب » في و غدير خم » مدعاة إلى تكثّل الذين شهدوا البيعة من الصحابة والا نصار وعاهدوا الله ورسوله وقتئذ ان بكونوا لعلي ، ومعه ، حتى الموت . وقد أجع أكثر المؤرخين على القول بأن الفكرة العلوية قد ظهرت الى الوجود في ذلك اليوم (١) ولكنه الم تتخذ شكلها الظاهر العنيف أيام

<sup>(</sup>١) والعلويون قسمان: قسم يمت « علي » بالقرابة والنسب، وقسم يمت الحب والولاء. وكان القسمان يدعيان في عهد الامويين معاً بالهاشميين. وظلام تحدين حتى العبد العباسي ؛ فافترقا حيننذ الى عباسميين وعلويين.

خلافة (أبي بكر) و (عمر) و (عثمان) ، رضي الله عنهم جميعًا ؛ وإنما اقتصرت في أيام الخلفاء الراشدين الأول على الجهر بأفضلية «علي» عليه السلام، وأحقيته بالخلافة، بعد رسول الله.

ولكن استشهاد «علي » و « الحسين »قدزاد في تكتل العلوبين الى حد بعيد . فجمع كلاتهم ، ووحد صفوفهم ، وصهرهم في بوتقة « انكار الذات » ، والتفاني في سبيل [آل البيت] والآلام توحد النفوس اكثر من الآمال . وان للدموع صلات أقوى وأمتن من صلات الابتسام .

واشتدت نقمة (الا موي الا ول وبعض خلفائه العلوبين ؛ فيكانوا يطاردونهم من مكان إلى مكان و ينكلون بهم أفظع تنكيل حتى أن ولاتهم في العراق ، وأهمهم الحجاج بن يوسف الثقفي، وزيادان أبيه ، والمفيرة بن شعبة كانوا لا يتورعون عن الايقاع بهم لا تفه الا سباب و تلك حال مؤسفة لم يكن الدين سبباً رئيسيالها، وإعاكانت السياسة ذلك السبب الرئيسي ولولا السياسة لما كانت ثم فوارق بين المسامين لافي الزمن القديم ، ولا في الزمن الحديث .

واحتمى العلويون في الكوفة والبصرة ، ثم التجأ بعضهم أخيراً إلى مكة ، والمدينة ، وبلاد فارس ، تخذون من المعارضين في هذه البلدان درعاً يتقون به غضب الخليفة الناقم ، وبطش ولاته القساة .

لذاع ؛ أمر جمعت الماريقة فلولمالهُم الشركات في حرب طاحنة مع « الله كوم قالمتها في بالمها و إحواله ألا أمن باين الله العباسيين " على الحكم، وانتقال الخلافة امل دمشق إلى أبتلاك مؤكان الماويون أقوى ن يوط ألم العهد إلى العابدة وأشدها امتانة وقولة ، فعلان تدريها أن يأملوا من م وروانه الخير ، وقام على عواقهم ، ويوطه النيونهم، ولكن شهوة معالاً سونكار بالله كي دفعيك العباسيلين في إمفان سلس لهم قياد الأمة ن المتنكر أعلى هلفقاأ بهم الوأصاب الفطيع الاقول عليهم فو وهكذا وجد الملوبون أنفسهم هدفاً لنقمة الحاكمين من جديد ، فنالهم من الأذي و مالم إيتلا قعواه إو أو يتصورون والمامل يتضواره الودرة وقعه إنسان . بل ان العاسيين قد اشتطف في عدائم المهاويين حتى وصلوا على درجة لمسلمها أن ولا يهم في المرازي والعرب الما بالبقر خلائد و نابعني مو كالا دان مايعال وخالفوه خليه الا ترموع عواسة للم قلم المنافقة الاسباب. و ناك خاليس لعمل به الله ي السرا عبي أو السراعة العرا عا كانت إلى المناعة على المناه العلقي ولو المناه والمناق المناق ال ويقول دغبل الخلزاعيا افي غوطمف حالة العناسيلين في المسلا م على و و المالية المقال المقارس ، و المناون المناطع و المنافع قتل، وأسوَّله والعرز كلي وشلهبة ، الله النواة بألاض الروام واللور گنهم م

أرى أمية معدفورين ان قتلولم عند الموضاة الوي لبني المعالى من عقروا الما المورد الما المورد المناس المواد المناس ال

فكان بديهيا ان تنطوي لهم النقاولنل على بغطى و علقال عظيمين عيا العباسيون قد استولوا على الملكان والرفقة وللإلى سفدة العلمي المساورة العباسيون ، وجهاد العلوبين ، وملح والحق فانهم لم ليتو رنطو العرف المعدولان بأحلافهم ، عندما صفا لهم الجو ، و واللحات الحالي المناه المناه عند المناه عندما صفا لهم الجو ، و واللحات الحالي المناه المناه عندما صفا لهم الجو ، و واللحات الحالي المناه المناه عند المناه المن

لقد كان العباسيون يتوددون العبادي المال وكان العباسيون يتوددون العبادي المال وكان العباسيون يتوددون العبادي الماليا الجانس الرقيع المقام ، حتى اذا وثق بهم ، واطمأ للهم المدماء من العباسيين مع العلوبين التاريخ أمة كانت أشد بطشاً وشفكا للدماء من العباسيين مع العلوبين فقد كان مجرد ذكر الحسن والحسين ، والثناء عليها ، في المالي الما الما كن الناكر أيا كان . ولذلك ها جرنالعلو وق قرارا من الظام الى أماكن نائية .

ولكن هذه الهجرة أفادتهم بالدى علا أنها المحالة المحال

العلوية نذكر ايضاً أن بغداد نفسها خضعت في وقت ما الى « الأمراء البويهيين " العلويين. فكان للخليفة الاسم ، ولهؤلاء العمل الصحيح.

ولكن هجرة العلوبين إلى هذه المناطق، وان كانت كفلت لهم الا من والحياة أولاً، والسيادة والرخاء أنياً، فقد اضرت بهم بعد ذلك ضرراً كبيراً، اذ جعلتهم عرضة لهجمات الروم المتكررة، ولحرب طاحنة عنيفة لا تعرف الهوادة ولا اللين.

ولم يقتصر عداء الخلفاء العباسيين لشيعة على بن أبي طالب على اقتل أغتهم بالسم ، والتنكيل باحرارهم، واضطهاد عامتهم، وتقتيل زعمائهم بالا لوف كا فعل بالبرامكة هارون الرشيد \_ وانما تعداه الى ايقاع الفتنة والشقاق بين طائفتي السنيين والعلويين ، مما عاد على العرب بأوخم عاقبة ، وأسوأ مصير .

وليس ذلك عستغرب من العباسيين، فإن القومية العربية التي ارتفعت في عهد الخلفاء الراشدين، والأمويين الى أسمى حدود الارتفاع عادت فانحطت في زمن العباسيين الذين استعانوا بالعناصر الأجنبية لحكم البلاد! والذين وصلت بهم الحال إلى حد كانت فيه الخلافة ألعوبة بأبدي الفرس والاثراك، وأرجوحة بين هذين العنصرين المتنافسين والحزبين المتناحرين! وكثيراً ماكان هؤلاء مخلفون خليفة وينصبون والحزبين المتناحرين! وكثيراً ماكان هؤلاء مخلفون خليفة وينصبون آخر بدلاً منه لاتفه الاسباب! وكان العرب لاهين عن تلك العناصر

الا عنبية الهدامة تتحكم في مصيره، ومصير خلفاتهم، باستسلامهم الى الترف والنميم! وما وراءها من لذة ، وكسل ، وجمود .

ان العهد العباسي-الذي ازدهرت فيه الصناعة والآداب والفنون ازدهاراً كبيراً لم يسبق له مثيل في تاريخ العرب كان ضربة لازبة على العرب الذين حكمهم العباسيون وهم موحدون أقوياء، ثم خلفوهم وهم مقسمون ضعفاء! ولو لا الضعف والتعصب اللذان ظهر امن الخلفاء العباسيين لما وصل العرب الى مثل هذه الحال السيئة من التفسخ والانقسام، يتحكم في مصيره غرباء مستعمرون.

لما قويت شوكة العرب والمسامين بظهور محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيهم ،وذابت « القبلية » في كيان الدين الجديد ، وانتهت الاحقاد والضغائن التي كانت بنذر بينهم بذور الفتنة والشقاق . وسموا فوق الحزازات، والانانيات، والحزبيات، واستولى على حواسهم ومشاعرهم شي يسمونه « انكار الذات » في سبيل « المثل الاعلى » حينذاك وقف العرب أمة متراصة يغمرها شعور من الاعان عميق . ومشت جحافلها المطفرة شل العروش ، وتدوس التيجان . وتحطم بأقدامها العاربة عظمة الفرس والرومان . ولم يرجع العرب الى جزيرتهم المقفرة الا بعد أن نشروا مدنيتهم في أقاصي المعمور . ورفعوا أعلامهم على جبال «هملايا»

في الهند، وجبال (الألب) في فرنساً.

وثمل العرب بانتصاراتهم الزاهية، واستساموا للترف والنعيم، وغفلوا عن أعدائهم الموتورين، الذين يتربصون بهم الدوائر، ويتحينون لهم الفرص، ولما تأكد الاعداء من تمزيق شمل العرب، وتفكك وحدتهم، وتقطع أوصالهم، وتنازع أمرائهم السيادة والنفوذ، واحتفاظ كل اقليم باستقلاله الذاتي، وانشغالهم بانفسهم ولذائذهم ومؤامراتهم الداخلية عن كل ما هو خارج الحدود.

أجل: لما تأكد الاعداء من ذلك كله حدث ما يمكن حدوثه في مثل هذه الاحوال والظروف فاذا الاقاليم العربية المتنافرة المتباعدة هدف له جهات الروم في حرب عنيفة دامية لا هوادة فيها ولا لين.

وكان الداويون بحكم موقعهم الجغرافي المتاخم لبلاد الروم. وبحكم نزعهم العربية الصافية ، أول من يهاجمهم الروم ، وأول من يتصدى لهم ، ويعترض طريق المهاجمين . ودام الحال كذلك قرناً او اكثر ، والعلويون يتقون بصدورهم هجهات الروم ، ويذودون بأنفسهم وأمو الهم عن حياض العرب المقدسة . وأخيراً تغلبت القوة الطاغية حيناً من الدهر ، فرفرفت في سماء العرب أعلام أجنبية حملت اليهم الذل والعار، وألو اناً من الاضطهاد والاستبداد لاعهد للبشرية بمثلها من قبل.

ولو اتسع المجال لا سهبنا في ذكر تلك الوقائع المنيفة ، والمضار

الكثيرة، التي ألحقها حروب الصليبيين بالعرب والمسلمين — سنيين وعلويين، والتي تفوق حد الوصف، ويقصر عن شرحها البيان. ولكن المجال أضيق من أن يستوعب مثل هذا الحديث، غير أنه لابد من إطلاع القارئ على النكبات التي ألمَّت بالعلويين في ذلك التاريخ، محاولين ما أمكن الاختصار، حتى لا نفرق في مثل هذا البحث الواسع فنشط بذلك عن الغاية المقصودة من تأليف هذا الكتاب.

إِن في تاريخ العلوبين نكبتين عظيمتين: الأولى حروب الروم مع الحمد انبين خاصة ، والصليبيين مع العرب عامة . والثانية قتال السلطان سليم العثماني.

ولم بكن الصليبيون قوة حربية مخيفة بتنظيمها و قدريمها على فنون القتال ، وإنما كانوا كالسيل الجارف يقضي على كل ما يعترض طريقه دون استثناه . وقد مر هذا السيل على بلاد (كيليكيا) التي كان يسكنها قسم كبير من العلوبين فتركها قاعاً صفصفاً ، والذي استطاع أن ينجو من حرب الصليبيين كان يلتجئ الى مصر ، او الى هذه الجبال في كانت يومئذ غنية بالا عراج والغابات .

ولو لم يكن المسامين العلوبين ما يدلون به على اخوانهم، ويفخرون وما يدلون به على اخوانهم، ويفخرون فيه ، إلا مقاومتهم للروم عدة أجيال ، والخسائر الفادحة التي لحقهم

من جراً و ذلك، والتي لم يسبق أن تعرض لمثلها شعب من الشعوب المن الشعوب المنابعة المنا

ومن أبرز الشخصيات العلوية في هذه الغمرة المؤلمة من تاريخ العلويين، والذين كان لهم مواقف مشهودة في حروب الصليبيين هم: الشيخ بدر الغفير، وسعد بن دبل، ومنصور العقابي ـ حاكم قلعتي القدموس والخوابي، ومعروف بنجر \_ حاكم قلعة صهيون واللاذقية. والشيخ أحمد الشهيد، والشيخ راشد وغيرهم كثيرون.

وأما النكبة الثانية التي حلت بالعلوبين فقد كانت على يد (السلطان سليم العثماني) - ذلك السفاح الذي أرغم بعض صنائعه من العلماء على إصدار (فتيا) بهدر دماء العلوبين! فكان من جرائها تلك الفظائع التي شدى لها جبين الانسانية عبلاً وحياء. وتعد نقطة سوداء - لافي تاريخ الترك فسب ، بل في تاريخ المدنية القديم .

وأشد ما يؤلم المسلمين العلوبين، ويجرح كبرياءهم العربي، اجراء تلك الفظائع باسم الدين! واقامة تلك الاعمال باسم الاسلام! والله يعلم، ولكنه والمنصفون يعلمون، ان الاسلام براء من ذلك العمل الفظيع، ولكنه التعصب (العنصري) الدني . ولكنه الجهل الذي يرجع بالانسان إلى حيوانيته الأولى ، والدي يضعه في الدرك الاسفل بين الهمج والمتبوحشين.

ولم يقتصر السلطان سليم على تلك المجازر الرهيبة، والفظائع المنكرة، التي مثل بها في العلوبين، بل استجلب العشائر التركية من الا ناضول، وكان يقدر عدد أفرادها عليون، وأسكنهم في السهول المحيطة عماقل العلوبين – من جبال طوروس، إلى جبال عكار، وسلطتهم على العلوبين المحاصرين بجبالهم بغية افناء هذا الشعب عن بكرة أيه! وهي فكرة خبيثة كانت ترمي الى غرضين في وقت واحد: تتربك هذه البلاد أولاً، والقضاء على العلوبين ثانياً، وقد فشل الغرضان في هذه البلاد، ولكنها نجما في الاناضول حيث احتشد فيها بعدئذ ملابين من الترك، والارمن، والا كراد.

ومما بدالك على أن فكرة السلطان سلم كانت «شعوبية» استغلت الدن لمقاصدها وأغراضها ، هدمه تربة يزبد بن معاوية في الشام، وأخذه الشبكة الذهبية التي كانت موضوعة حول قبر (يزيد) الى تربة (محي الدين العربي) ، بعد أن حستن تلك التربة ، وجعلها لائقة بالصوفي العظيم فدل بهذا العمل على أنه لم بقم عاقام به ضد العلوبين عن اعتقاده بكفر هؤلاء ، وإعا استغل تكفيره لا غراضه السيئة ، ومقاصده التوسيعية الكبيرة ، بعد أن لاقي من عنف مقاومهم ما لا قي ، ورأى من شدة بأسهم واتحاده ، واسماتهم في سبيل عروبهم ما رأى . وهذا وحده دليل كاف على أن تلك المجازر التي حصلت في العلوبين لم تكن سنية — دليل كاف على أن تلك المجازر التي حصلت في العلوبين لم تكن سنية —

علوية ، وأعاكانت عربية – تركية . لأن السنيين المرب قد ناصروا اخوانهم العلوبين المرب كما ألممنا إليه .

وقد استطاع السلطان سليم ان محشر العلوبين – السالمين من أذاه – في هذه الجبال الوعرة الضيقة ، لايستطيع أحد الخروج من بينها إلا و إذا كان فضل الموت على الحياة . فالترك محيطون مجبالهم إحاطة السوار بالمعصم ، وقد عمروا المدن ، واستوطنوا السواحل ؛ وبثوا على منافذ الجبل العيون والا رصاد . وكثيراً ما كانوا بهاجمون العلوبين في عقر دوره ، فيقتلون ، ويدمرون ، وينهبون . حتى اضطر أكثر العلوبين الى سكني المغاور والا نفاق .

واستفربت بعض القبائل التركية ، وهاجر بعضها الآخر ، وفك الحصار المادي عن الجبل العلوي ، ولكن الخوف الذي أنتجه ذلك الحصار الطويل جعل العلويين في حصار دائم من مخاوفهم ، وأفكاره وذكرياتهم ،

وانكمش العلويون على انفسم في هذا الجبل الشاكل المدمى ، لا يخرجون منه، ولا يسمحون لأحد بالدخول إليه. واستقر في نفوسهم عداء وهيب لا نصار الحكومة التركية ، عداء كانت تغذيه الذكريات وما فيها من ألم ورغب وهول. ويستمدقونه من الأحداث التي لا ترال انارها الدامية تشهد بقسوة الانسان ، وفظاعة الانسان .

واتسمت دائرة الحضارة والمدنية حتى غمرت أنحا والعالم، والكنما توقفت عند أبواب هذا الجبل لا تجرؤ على الدخول إليه، وتكسرت أمواجها الجبارة الصاخبة على أقدامه الثانة على شاطئ البحر، وهو في نفوره وشموخه لابريد أن تصله بالعالم الناقم عليه أوهى الصلات. فكان اشبه بالجزيرة العالمة وسط هذا الخضم المتلاطم الأمواج.

وتغيرت حدود. وتعزقت خرائط. ودخل على هندسة الكون ا نظام جديد والعلويون في انكماشهم ، وقعوده بين هذه القنن الجرداء، لا يتركونها في صباح او مساء!

و سدلت الازياء ، و تطورت ألوان المعيشة ، واختلفت مناهج التعليم والتدريس ، وا تقلت الحياة من طورالي طور ، و دخلت في قالب جديد لاعهد للناس به من قبل ، والعلويون لا يزالون في انكماشهم على أنفسهم ، و نفوره من كل ماهو خارج حدود جبلهم الاشم! وهكذا فقد كان العالم يتقدم ، والعلويون في محافظة وجمود يغذ بها الحذر الشديد. ولم تخل هذه الغمرة المؤلمة من مخلصين عمدو الاصلاح ما أفسده مواه ، ولكن الجرح كان أعمق من ان تشفيه المراهم الخارجية ، ولم شوفر الادوية التي باستطاعها النغلب على كل من ضمن دائرة الامكان.

وبقيت الحال في العلوبين - كما بينا - الى نها ية الحرب الكبرى واقدام الفرنسيين على احتلال هذه البلاد. فوقف العلويون من الأجنبي

ذلك الموقف المعروف الذي نقف له هذه الصفحات. و قي قائد ثور تهم الجبارة الشيخ صالح العلي ، ثلاث سنوات ونصف ، وهو في صياله ونضاله المشهورين. فكانت ثورته تلك أطول وأعنف ثورة عرفهاالبلاد العربية في تاريخها الحديث. ومع ذلك فلم ينبر مؤرخ واحد للتحدث عن تلكم الثورة عاتستحقه من العناية والاهتمام! بل أنه لم يشر اليهاالا القلائل من المؤرخين ، وفي لمحات وحيزة خاطفة! وفي ذلك طي مفحة محيدة من تاريخ الجهاد المقدس ، لا غيني الشعب عنها ، وهو يستمد غذا واضره من ماضيه .

ولما تعلب الحديد والنار على البطولة والحق، حكم الفرنسيون هذا الجبل حكماً مباشراً، وأنشأ والهكيانا خاصاً، وأقاموا بينه وبين الوطنيين في الداخل والساحل سياجاً من الحديد والنار وحاولوا حتى الاساءة الى عقائده، ومبادئه، وتشويه تاريخه القومي الصربح! متحدين في ذلك تاريخ طائفة عمرها ثلاثة عشر قرناً، محاولين أن ببتلموا هذه المثات الطويلة من السنين، كما يبتلع الجائع لقمة من الحبز! على ان ادعاء الهم وأراجيفهم لا وهي وأوهن، من أن تثبت امام مجهر الحقيقة وأحط من ان نولها شيئاً من الاهتمام والنفكير.

\* \* \*

هذه لحات عن تاريخ العلوبين في جميع الأدوار السياسية التي

مرت عليهم، وهي لمحات سربعة خاطفة، يشفع بسرعتها قصر الوقت وصنيق المجال.وشي ثان: هو اعتقادي أن القارئ لابدوأن ذاكرته تستوعب تفصيلاً مجملاً لحياة هذه الطائفة التي كانت مضطهدة في الماضي والتي حررها العهد الوطني الجديد من اضطهاد الفكر، والاقطاع والسياسات.

ثم: أني تحدثت عن تاريخ العلوبين السياسي ، وأغفلت ماعداه ذلك لا نني لم أقف هذه الصفحات لدراسة تاريخ العلوبين دراسة مسهية وهو ما ارجو ان أوفق له في كتاب مستقل.

e/a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a

# نبذة من تاريخ الشيخ صالح العلي

ولد الشيخ صالح العلي حو الي سنة ١٣٠٠هجرية في قريته «المريقب» التابعة قضاء طرطوس، والكائنة في ناحية الشيخ بدر، من أبوين طاهرين كريمين. ومن اسرة عريقة لها مكانها المرموقة ومركزها المعروف.

ووالده الشيخ على سلمان من الشيوخ الذين نذروا انفسهم لله ، ولمكارم الاخلاق . وقد بنى مسجداً عمره بالصلاة واعتكف فيه طيلة ايام حياته . وكان مرجعاً كبيراً لطلاب العلم والحاجات، يؤمون مسجده من سائر الانحاء والجهات . ويحتكمون اليه في صغائر الاموروجلائلها .

## "مبايعة الشيخ صالح بالزعامة

وقد توفي الشيخ علي سامان وله من الأولاد اربعة: الشيخ محمد كامل، والشيخ صالح، والشيخ عباس، والشيخ محمود ولم يكن الشيخ صالح يبلغ من العمر حين وفاة والده الآ عشرين سنة او تنقص قليلا. ولكنه بالرغم من صغر سنه وحدائة عهده بالحياة، وواجباتها، ومتطلباتها

فقد اجمعت الكلمة على انه خير من محمل رسالة أبيه ، ويؤديها اصلح الأداء. ولذلك فقد اجتمع الآل والاصدقاء والا أتباع، وبايعوه بالزعامة واشترطوا على انفسهم شرائط الخضوع المطاق ، لمشيئته ، وارادته .

وقد برهن بعد هذه المبايعة عن حصافة بالغة ، وذكاء وقاد ، وحيوية رصينة ، قل " ان تمتع بهاسواه – مما اجمع الكلمة على حبه والثقة به ، والالتفاف حوله ، وتأييده تأييداً صارماً مطلقاً ، فقد لمع نجمه ، وتألق اسمه ، حتى أصبح مل الاسماع والا فواه .

## مقاومة الشيخ للأتراك

وقد نجم عن قوة شكيمته ومتانة عقيدته، ان اصطدم مع الاتراك في عدة مواقع ـ كانت تفاوت شدتها بين الحين والحين ، وتـ تراوح خسائرها بين العشرات والمئات .

وقد انسحب الاثراك في نهاية الحرب الكبرى، ونفوسهم تغلي بالحقد، وتتنزى بالائم على هذا الفتى الذي اعجزه واستنفد حيلهم ووقف حائلا بذيهم وبين الانتقام من تلك الجهات، التي شمست على ارادتهم طيلة اربع سنوات.

ولو قيض لنا ان تنفرغ للبحث عن حربه مع الاتراك، وان نقف لها هذه الصفحات، لرأي الناس عجباً من أمر هذا البطل \_ الذي تعتبر

حياته بحق \_ سفراً نفيساً من أسفار الجهاد المقدس، ومفخرة من مفاخر الوطنية، والتضحية والنضال.

ولكن هذه الصفحات موقوفة للتحدث عن جهاد آخر هو جهاد الشيخ ضد الفرنسيين، ومقتصرة على هذا الحديث وحده وضمن نطاق الانجاز والاختصار.

## اخلاق الشيخ

ماعرف الناس شعوراً سيلاً مُترَفاً، واحساساً رقيقاً مرهفا، وخلقاً رضياً رصيناً، وعقلاً كبيراً رزيناً، وقلباً ينبض بالعاطفة والحب، ولساناً منطق بالصراحة والصدق، كما عرفوا الشيخ صالح العلي.

والناس جميعاً – عا فيهم الصديق والعدو – يقرون ويشهدون ان حياة الشيخ عوذج صالح للا خلاق والفضيلة ؛ وانها اصلح ماتكون لان تؤخذ قدوة للمقتدين ، وسبيلاً للمهتدين . وانه فيما يتحلى به من نبل السجابا ، و كريم الصفات ، وحميد المزايا ، قدوفر على ورته الرهيبة كثيراً من الضحايا ، وحفظها من النفكك تلك السنوات الطويلة ، رغم المكانياتها المحدودة ، ووسائلها القليله . وانه قد أو حى بالبطولة والشجاعة الى جنوده ، بعد ما رأوه من صدق عزيمته ، وقوة شكيمته ، ومتانة اخلاقه الفاضلة ، و سبل صفاته الكاملة – حتى انه كثيراً ، ماعفا عن المسئين اليه .

ومما يروى بهذا الصدد ان دعوى عقارية كانت بينه وبين الشيخ محود العلي من وجهاء القدموس، وإنه التقى به قبيل الموعد المحدد .

لجلستها بيوم واحد ، فسأله عمّا أخره عن السفر وحضور المحاكمة ، ولما علم أنه لا يوجد لديه مصروف الطريق ، اعطاه الشيخ (ثلاثين ريالا) ليتمكن من السفر ومتابعة دعواه .

وهو عمل قل ان يوجد له مثيل حتى في ارقى العواصم ، وعند أفضل الناس.

وما احسب أن انساناً تحت هذه السماء بمطي خصمه المال لكي عمن في محاربته ، ويستمر في مقاومته .

وقد وقف الشيخ مثل هذا الموقف - اخيراً فقط -مع المعترضين عليه في قرية «كاف الجاع». فقد مسح القرية كلها دون ان بهضم لانسان حقا، ودون ان بحضر عملية التحديد والتحجير. وأعما ترك الاهلين انفسهم مع المهندسين يصفون بالحدود التي بينه وبينهم كا يشاؤون ويختارون.

ولكنهم - رغم ذلك كله - اصغوا الى كلام المفسدين ، وغرهم النساهل فاندفعوا لخدمة غايات المريدين والمغرضين، فسجلوا اعتراضهم على الشيخ الذي لم يمترضهم في كل ماعملوه واجروه!

ولكنه \_ رغم ذلك كله أيضاً \_ كان يزوده قبيل كل جلسة بالمال اللازم لمصروفهم ، واجرة المحامين عنهم ، ويسألهم بعد العودة عما جرى ، متبسطاً معهم في الحديث ، كان اعتراضاً عليه لم يحدث ، وكان

خلافًا بينه وبينهم لم يحصل.

وتلك لعمري اخلاق رضية قل أن تحلي مها انسان.

ثم: ان معاملته للاسرى الفرنسيين ، وأكثرهم كانوامن المغاربة أول الأمر ، تفوق أية معاملة في اية درلة راقية . وكثيرون منهم كانوا ينضوون في صفوف المجاهدين محاربين مقاتلين . واذا أطلق سراح أحده \_ بعد أخذ العهد عليه ألا يعود إلى ساح القتال مرة أخرى \_ كان يرفض العودة إلى ميدان القتال صد الشيخ ، ولو تعر ض في سبيل هذا التمنع إلى ما يتعرض له الجنود الثائرون عادة ، من معاملة حازمة ، وعقوبة صارمة .

وان موقفه في القدموس بعد جلاء أهلها ، وأسر أكثرهم ، لما يشرف سمعته العسكرية إلى الأبد . فانه كان يعطي الرجال الجالين وسائل السفر ، وما بازمهم من زاد ، ومتاع ، ومصروف .

كما أن موقفه النبيل من قرية « الصقيلية » النابعة قضاء « حماة ، وتركه الجبهة الحامية الوطيس في جهات الشبخ بدر، وذهابه على رأس قوة كبيرة إلى نلك القرية ، وإرجاعه \_ بالقوة جميع المنهوبات إلى أصابها \_ حتى لا تتشوه سمعة الثورة ، و تتعرض للسو ، كرامة الثائرين ، لا كبيرة من شرف النفس و ببل السريرة ، وطهارة الوجدان .

وان التحدث عن أخلاق الشيخ موضوع رحب لاتسع له هذه الصفحات.

على أن الذي لابد من قوله الآن ونحن في معرض التحدث عن ثورته الكبرى هو ان الفضل الأول لانجاح فكرة الثورة وغايتها، يعود إلى ما يتحلى به الشيخ من خلق نبيل، واخلاص ليس له مثيل.



### اعانه

يحدث مرافقو الشيخ أنه في أعنف المعارك، وفي ساعاتها الحرجة الحاسمة ، كان تتيمم و يتجه للصلاة ، متى حان وقتها ، وأوفت ساعتها ، وانه كان يقضي الكثير من اوقات الراحة بتلاوة القرآن الكريم ، وباستنساخه يمنا به ، وتبركاً منه ، وانه كان يوحي مثل هذا الاعمان إلى المجاهدين كافة ، فجعلهم يعتقدون ان جراح الجهاد لاتميت ، وأنها لا تلبث أن تندمل من تلقا ونفسها ، بعد دهنها بالزيت المتلو عليه بعض سور القرآن .

والغريب في ذلك أن هذا الاقتناع كان وحده كافياً لمداواة الجرحى ، ومواساتهم ، والتخفيف عنهم ، وحتى لابعاد المرض عن المجاهدين ، وقد حدثنا الشيخ نفسه ان المجاهدين كانوا بنامون في العراء أيام الشتاء ، وليس لهم ما يقيهم من المطر الا بعض قضبان مورقة من الريحان ، كا نها الاكفان ، وليس عندهم ما يتوسدونه إلا بعض الحجارة المغطاة بالريحان ، وقد وضعت لترفعهم عن الارض ، ومسيل الماء . ويقول الشيخ : انه رغم ذلك كله ، ورغم العواصف والثلوج ،

لم يصب أحد من المجاهدين بنزلة صدرية ، ولا بأى مرض آخر ، ويضيف الشيخ ، ومرافقوه ، ان الجراحات لم تكن تداوى - كما ذكر نا آ نفا - الا بدهما بالزيت الحلو . وذلك وحده كان الدوا، الناجع المفيد .

ولا شك في أن ايمان الشيخ بالله ، وبعقيدته ، وبمبدأ الجهاد ، قد كان له أكبر الاثر بالاستمرار في المقاومة ، وتفادي الخسائر ، وتقليل النكبات ، والعلم الحديث يبرهن لنا ان للايحا ، قوة غلابة ، لا تعدلها قوة مادية أخرى .



#### شجاعته

لم تحتدم يوماً ممركة الا وهو في طليمة الثائرين والجاهدين، يستوحون من بطولته الخارقة، وشجاعته الفائقة، ضروب البطولة؛ والرجولة، والاقدام، ويتخذون منها مشالاً قويا يهتدون بهديه، ويسترشدون نخطاه.

وكم أحرقت بيوته ، واستبيحت معاقله ، وتفرق الناس منحوله وكثر المتألبون عليه ، ولكن ثباته ورباطة جأشه ، كانت تعيد الثقة الى جنوده الفارين ، وتعيدهم الى ميادين النضال ، وهم أكثر شجاعة واعظم إقداماً .

وكم ضاقت أمامه سبل الحياة ، فالفي نفسه في حصار شديد الوطأة ، محكم الرباط ، ثم استطاع بإيمانه الذي لم يتزعزع ، وعزمه الذي لم يتضعضع ، أن يفك ذلك الحصار ، فيحصر المحاصرين ، ويهجم على المهاجمين . كما حدث في قرية « برمانة الاسماعيلية » إِبَّان ذلك الحصار الشديد .

شجاعة الشيخ: أنها مضرب الأمثال، وحديث الرجال، وهي

عقيدة قوية مؤمنة تُسْتَوحى منها، ويُصْدَرُ عنها، ولولا تلك الشجاعة الخارقة لتبدّل تاريخ الثورة؛ واسود تت صفحاته البيض وكان على غير ما هو عليه الآن.

Take the state of the state of

و كم أحرفت يو ته دو استيمت معافله ، و للمرق الناس من حوله و كثر المتأليون عليه ، ولكن ثالته و طابقة شأشه ، كانت تصد التقد ال

signa library management in a gay land and and a

الماعة كالمدينة المعاد المعاد المعدد المامري و و معم على

ILLIA.

شجاعة الشيخ : أنها متصرب الأمثال ، وحديث الرجال ، وهي

#### هينته

طويل القامة ، عريض المنكبين، يحدثك ووجهه طافح بالبشر، وملاعه الرضية ، وعيناه السوداوان القاهرتان، وحديثه الجرئ الصريح والمعجب ، المتواضع ، الانخاذ - يحدثك هذا كله ، عن وقار لاتشهد له مثيلاً ، ولا تعرف له نظيراً . وعن كبرياء يرفع التواضع منها ، وتحدثك الانخلاق الرضية عنها .

يُقبِلِ عليك ، فتنجذب نحوه ، وانت لا تعرف السبب، و تندفع أمامه ، وأنت لا تعرف السر ، يحفظ وقاره هيبة المجالس ، ويصون كرامة المجتمعات . فلا يكون باستطاعة المرء ، الا ان يغض الطرف حينما تقع عيناه على هذا الوجه النبيل الذي تنطق ملامحه بالصدق ، والعمان .

وذهب الفرنسيون وهم يمترفون ان مهابته هي السبب الذي كان يرغمهم على احترامه ، وعدم تحد يه .

وما يزال الشيخ الي الآن يوحي إلى كلمن يراه شعورالخوف

والهلع والاضطراب، ويوحي إلي جانب هذا، شعور الثقة، والغبطة والاطمئنان.

و يقول الذين جاهدوا في ركابه ، وعملوا تحت لوائه ، ان المجاهدين كانوا بخضعون له خضوعاً مطلقاً . فلا يجرؤ احد منهم على المخالفة ، والاعتراض ، وان ذلك يعود كله إلى هذه المهابة التي خصه الله بها ، والتي قل أن يوجد لها شبيه ، أو نظير .

## الشيخ القائد

حياته أشبه ما تكون بالخيال ، واقرب ماتكون إلى الاساطير ، فهي مزيج من الاسطورة والواقع ، وخليط بين الحقيقة والخيال . يحدثك عارفو الشيخ ، عن الشيخ الثائر ، والمجاهد ، والقائد ، والحكيم ، فيطنبون في الحديث ، ويستمرون بالاطناب ، حتى ليخالهم السامع ، والرائي ، ينسجون من لحمة الواقع المتناهي ! سدى للخيال اللامتناهي .

والمحدّ ثون جميعاً، والناس في هذا المحيط لا يزالون يعيشون في غمرة الذكريات، تنقلهم على أجنحتها الرحبة إلى ذلك الماضي الملي بالحوادث، والاحداث، فيتمثلون امامهم قائد الثورة العلوية، في رجولته التي لاتعرف الوهن، وبطولته التي لاتعرف الخوف. ثم يمثلون امامهم هذا البطل الجبار في اوقات الراحة، بروح، ويجيئ، ويظهر، ويغيب ولا همم له الا استطلاع الاخبار، واستنباط الأمور، حتى اذا وقعت الواقعة، وبدأ النزال، كان أول من أطلق الرصاص، وأول من بدأ بالهجوم.

وكان يراقب من مكمنه الحصين كيفية القتال في جبهات الثوار وينتقل بمنظاره الكبير ذات اليمين وذات الشمال، مستطلعاً اخبار جنوده، ومحصياً عليهم الانفاس، حتى إذا انتهت المعركة، وتوقف القتال، استدعى كل كتيبة، فاعطاها بعض الملاحظات، ثم اجرى فيما بينها التغيير والتبديل.

وكان يعين بنفسه رؤساء الجبهات، ويرفض أن يدخل بذلك أحد سواه، ولم يكن له مكان معين، ولا مقر معلوم، فهو في المكان الذي تقتضيه الضرورة، وتسلم الواجبات؛ وقد حدثنا الجاهدون ان كل كتيبة من الثواركانت تحارب بحاس، وهي تحسب ان الشيخ معها، وانه يشد أزرها، فتستبسل، وتستأسد، وتظهر من ضروب الشجاعة، مالا يصدقه عقل، ولا يقبله منطق. وكان يعز زهذا الشعور ملاحظات الشيخ المستمرة في نهاية كل معركة، وخاتمة كل هجوم.

ولم يكن يرفه نفسه بشي زيادة عن الجنود، بل كان يأكل مما يأكلون، ويعيش حياة النقشف والشظف، والخشونة ، كما يعيشون. ولو لا كيشرة الحذر، وزيادة الاحتياط، وتنقلاته الخفية بين حر "اسه الأوفياء، لما كانت تمتازحياته في مظهرها عن حياة جنوده العاديين. وأما في الجوهم فقد كان جنديا، وقائداً بنفس الوقت، وبكل ما في ها تين الكلمتين من معنى واسع شامل.

حدثنا أحد اركان حربه الضابط الباسل جميل ماميش ، ان الشيخ كان محبوباً من المجاهدين ، ومطاعاً بوقت واحد ، وأنه لم ير في حياته ، ولم يسمع ، عن قائد كان له مثل هذا التأثير المطلق على الجنود والأهلين .

وحدثنا عن عبقريته العسكرية كقائد، وكيف كانت نظهر واضحة. في تسييره للمعارك، وهيمنته عليها ؛ وانه كان يحتفظ باحتياط كاف لانقاذ كتائبه من الضغط، وانجاد غيرها عند اللزوم وان الثورة كانت بامكانياتها المادية، والمعنوية، تتوقف على الشيخ، وعلى الشيخ وحده، دونسواه. وان آراءه في تسيير المعارك وتوجيهها كانت تصيب ولا تخطى ، و تتحقق تنبؤاته عنها تحققاً عجيباً غرباً.

وكان بعد انتهاء كل معركة يجمع الضباط، ورؤساء الفرق، ثم يمرون على ساحة المعركة متفقدين مستنبطين، يستفيدون من اخطائهم وأخطاء غيرهم، ويجمعون المعلومات الكافية عن وجهة نظر العدو، بالدفاع والهجوم. وعن الطرق التي يؤثرها على غيرها.

وكانت تعينه في تجاربه هذه ، ودراساته هاته ، معرفته التمامة بطبيعة الأرض ، وخبرته الفائقة في مسارب الجبال والوديان . وإلهام داخلي كان له ابعد الأثر في تكييف رأيه ، وتسييره في الطريق التي يريد وليس الشيخ بخريج مدرسة عسكرية ، ولاهو بقائد الل مركزه

هذا عن طريق الترقي المستمر ، وإنما هو رجل محارب شجاع اكسبته التجارب ، والمران ، خبرة عسكرية حيرت صباط العدو ، وافزعهم ، وكان لها الفضل الأكبر في ثبات الثورة كل ذلك الأمد الطويل .

والتاريخ يحدثنا أن كثيرين من مشاهير القواد ، خرجوا من صميم الحاجة ، ولم يخرجوا من صميم الجامعات والمعاهد ، والمهم بذوا أقرابهم الآتين عن طريق المدارس والشهادات .

وبعد: فان مدرسة الحياة ارقى من أية مدرسة ، وأعظم من أية جامعة ، فهي المربي الا كبر والمعلم الا ول .



## معاملته للثائرين

كان الشيخ في الأوقات التي تهدأ فيها حداة الممارك و يخمد لظاها ؛ لا يني عن تعليم الثائرين طرق الرماية الدقيقة ، وعربهم على ذلك عربنا مشوقاً جميلاً - كائن يضع لهم الجوائز ، وبعلق لهم الشارات، او يحتني بهم في المجتمعات ، مما يزيد في رغبة الثائرين ، ويدفعهم للاهمام بذلك اهماماً شديداً ، يأخذ اكثر اوقاتهم في فترات الهدوم.

كما انه كان عنمهم من ارتداء الملابس المفاير لونها للون الأرض ويحول بينهم وبين الخنادق في السهول المنبسطة حتى لايكونوا هدفاً صالحاً للطائرات، وانما برغمهم على التستر وراء أحجار مجموعة وفي ظل اكوام من « الحطب » اليابس. وكان يجلب لهم المغنين القروبين، يغنون لهم القصائد النارية والأشمار الحماسية فتلهب نفوسهم وتضطرم صدوره وكان يوزع علمهم الاسلاب والغنائم. ويحضر بنفسه اعداد الطمام وتجهيزه لهم ويشرف على ذلك إشرافاً عميقاً دقيقاً وبوليه جزءاً كبيراً من عنايته واهمامه.

كما أنه شكل عكمة « انضباط »للثائرين فكان عاكم كل « مخالف »

ويحكم عليه عا يستحقه من العقوبة ، ويستوجبه من القصاص . وقد شكل فرقاً للتفتيش و اخرى للامن مهمة الأولى مراقبة الجنود ، ومهمة الثانية المحافظة على النظام ، وبقوة هذا التنظيم الرائع ، وذلك الاعان القوي استطاع ان يقف في وجه الجيش الفرنسي الذي قهر الائلان يومئذ في الحرب وانتصر في أعنف معارك الدنيا .

## البدوي رسول فيصل

وكان المرحوم الملك فيصل يهتمد الاستاذ بدوى الجبل للقيام بعض المهام الخاصة لدى قائد الثورة العلوية الشيخ صالح العلي.

وكان البدوي احد القلائل الذين شهدوا اجتماع الشيخ بالشهيد المرحوم يوسف بك العظمة .

ولم يكن يومئذ بعرف بلقب « بدوي الجبل » وأعاكان يعرف باسمه الصحيح : « محمد سليمان الاحمد » . وقد أفرغ عليه هذا اللقب جلالة الملك فيصل ، لكي يتناسب لباسه « البدوي »مع مهامه الخطيرة في « الجبل » .

وقد أدّى واجب الرسالة بين المليك والشيخ ثلاث مرات متو اليات ثم بقي الى جانب الشيخ في قيادة الثورة ما نوف على ثلاثة أشهر ، كان يتو فر خلالها على الاضطلاع بأعبا المراسلة ، والمهام الكتابية الأخرى.

وقد عاقب الفرنسيون بدوي الجبل على موقف المشرق من الثورة العلوية ، فحوكم بعدئذ ، ثم سجن ، ثم اقتيد مكبلاً بالاغلال، إلى سحيق المنافي بلا رحمة ولا اشفاق وذلك ممايشرف سمعة «البدوي» ويسجل له في ناريخ الجهاد أنصع الصفحات .

## آل عدرة الكرام

ان هذه العائلة الكرعة التي كانت في بدء الثورة تستوطن قلعة الحوابي – بالقرب من الشيخ بدر – قد قاست من عنف الفرنسيين، وشدة بطشهم ماقاست، ولاقت من شراسة جنوده، ومظـالم قواده – مالاقت.

وقد توفرت قوى هذه العائلة المادية والمعنوية لخدمة الثورة توفراً كاملاً تاماً ، فوقف أيناؤها انفسهم عليها ، ونذروا جهودهما ، وقد احرقت بيوتهم ، ونهبت اموالهم ، واغتصبت ارزاقهم، ومعذلك فلم شوانوا عن القيام بواجباتهم ، ولم يتخاذلوا عنها ، ولم يتلكأوا عن ذلك في قليل او كثير .

واليك بعض اسماء المجاهدين من هذه العائلة الكرعة.

احمد المحمود: وقد سجن ما يقارب السنة والنصف. كامل المحمود: وقد جرح عدة مرات. عبدالقادر المحمود: وهو مجاهد معروف حسن المحمود، ومصطفى المحمود: وقد نفيا إلى جزائر المارتينيك، وكالدونيا المجديدة. ومجمود المحمود: وقد سجن في طرابلس قبيل انتهاء

الثورة بشهر ، وبقي مسجوناً حتى انتهائها . واحسان المحمود ، وعبد اللطيف عدرة ، ومصطفى عدرة : وقد أبلو في الجهاد خير بلا . وعبد الرزاق المحمود : الذي كان سكر تيراً للثورة ، وقد افر د اله بحثاً مستقلاً وغيره من آل عدرة كثيرون .

ولاشك أن هذه العائلة الكرعة قد بقيت ثابتة إلىجانب الشيخ طيلة أيام الثورة ، وهي تستحق كل مظاهر الاحترام والاعتبار .

## سكرتبرية الثورة

كان يقوم بها المجاهد السيد عبد الرزاق المحمودخيرقيام ويؤديها خير أداء.

وكان صفي الشيخ، وكاتم سره، وممثله لدى رئاسة اركان الحرب وواسطته مع المراجمين والموالين.

والذين كانوا يرغبون الاجماع بالشيخ ، والافضاء إليه بعض المعلومات ، او محاولون الانصال به لسبب من الاسباب ، كانو الجدون من سكرتيره عبد الرزاق أصلح وسيلة لتحقيق ما يرغبون .

وقد أخلص سكرتيره هذا لفكرة الثورة ، وغايتها ، أصدق اخلاص وأحسنه ، فوقف نفسه لها ، ونذر جهوده لخدمتها .

وكان اثيراً عند الشيخ ، يحبه ، ويثق به ، ويعتمد عليه في كل كبيرة وصفيرة .

وكان محمل مفاتيح « الشيفرة » محل بواسطتها رموز الرسائل الواردة من الملك فيصل ، ثم يتوفر على تدبيع رسائل الشيخ « بالشيفرة » اليه .

وما نعرف السبب الذي حال بينه وبين اعطاننا بعض الرسائل! والافضاء الينا ببعض المعلومات!! وانكانت المعلومات التي حصلنا عليها، والتي نعرضها بين يدي القارئ هي خلاصة وافية كاملة، لجميع مراحل الثورة بلااستثناء.

ومن ابدا مظاهر الترافيل المطالم والمؤهد منا بالاترافيا الله وهو المدالة فيس لنا مدى بهافت الساء وهو المدالة فيس لنا مدى بهافت الساء وهو المدالة أن كانت تعذب فيساء إلى جائب الرحل ؛ تعذب با بالله و تقسل جز أمن مستو ليائه و و تقبل الله و الطامام إلى جرة القتال و تعلم و راه زوجها ، أو متقبل ، تحسيه و تشد و عن عنه ، و تعنبه على اعداد الطاقات .



سع الرجال عالاً رحياً والطاوا في ساع القتال مناون منسون

## النساء العلويات في الثورة

ومن أبرز مظاهر الثورة وأجلى معالمها، وأخلص بالها، اشتراك النسوة العلويات بها – وهو اشتراك بفسر لنا مدى تهافت العلويين، على تلك الثورة الضروس، حتى ان المرأة كانت تقف فيها إلى جانب الرجل ؟ تعضده باعماله، وتتحمل جزءاً من مسئو لياته، وتنقل الماء والطعام إلى جهة القتال. وتجلس وراء زوجها، أو شقيقها، تحمسه، وتشدد عزعته، وتعينه على اعداد الطلقات.

وقد استشهد منهن الكثيرات ابّان المارك، وفي غضون الحملات فكان هذا الاستشهاد سبيلاً إلى تحميس رفيقاتهن ، واستئسادهن في القتال ، وفي تحملهن النبعات .

وكانت بعض النساء تقوم مقام الرجال، في الفلاحة والزراعة والحصاد، فيسددن الفراغ الذي أحدثه غياب رجالهن في الاعمال والاشفال. وان اشتراك النساء في الثورة وفي الاعداد لمادة الثورة، قد افسح للرجال مجالاً رحباً، ليظلوا في ساح القتال مثابرين متحمسين. ومثل هذا الموقف من المرأة العلوبة شبيه كل الشبه باختها

العربية الأولى التي كانت ترافق الرجال في الغزوات والفتوح. وتشترك اشتراكاً عملياً في جميع الحروب والميادين.

وان ذلك لما يعود بالفخر على هذه الأمة، ويحفز كلواحدمن ابنائها ، على الشعور بواجباته ومسؤولياته ، والتوفر على القيام بها ، وو قُف كل ما علك من حول وجهد لها .

وقد حدثني بعض المجاهدين ، أن أكثر ماكان يثير الحماس بين الثائرين رؤية المرأة العلوية في ساح القتال، تشاطر الرجل تحمّل الأعباء، وتحمل المسؤوليات .

الإهديم الرحين الدين الرحق ويودة الشيخ والماده البود .

## موقف الرجعية من الثورة

هذا موضوع لولا الأمانة للتاريخ ، لما اثرته في قليل أو كثير ، إذ أنه كما يبدو لا ول وهلة من العنوان ، موضوع شائك وعن ، لا يأمن الداخل فيه من العثار .

ولكنني لن أذكر احداً من المسيئين، وإنما ساقصر هذا الذكر - في غضون الناريخ - على الحسنين وحدم - لا لائن الكرام قليل كما يقول الشاعر، بل لائني اربأ بهذا التاريخ ان تتنكر عليه الصراحة التي لا تنفق مع وضع البلاد السياسي في هذه الاثام.

وإذاً ... فانا مضطر على الآ اتعرض بشي من الايضاح والتفصيل لموقف بعض الرجعيين المفرضين ، من ثورة الشيخ ، وجهاده المبرور ، ولكنني مضطر حرصاً على الأمانة التاريخية . وواجب أدائها،ان او كد للقارئ الكريم ان بعض الاشخاص قدباعو اضمائر هلفرنسيين بيع السماح وانهم وقفوا من حركة الشيخ موقفاً عدائياً صريحاً! ولولا أن وقف « بعضهم » مثل هذا الموقف، لما كان كبيراً ان شبدل التاريخ السوري الحديث، وان تتغير وجهته المعلومة، و متحول مجراه. ولكن ذلك الموقف النابي من بعض الرجعيين، في مطلع الثورة، وفي غضونها ، وخاعمها، هو الذي اوصالها الى تلك النتيجة الحزنة ، والخيبة المربرة ، وحال بيمها وبين الذي اوصالها الى تلك النتيجة الحزنة ، والخيبة المربرة ، وحال بيمها و بين

الهدف المنشود.

وما أعدو الحقيقة والواقع إذا قلت: ان بعضهم كان يرسل اتباعه للانخراط في الثورة · بغية التجسس ، وارسال الاخبار ، ومن ثم تثبيط الهمة ، واغتيال الشخ .

ولولا عفو الله ، ويقظة الشيخ ، وسهر رجال أمنه ، لكتب لهؤلاء المتجسسين ، والمريدين ، أن يظفروا بغيهم منذ بد الثورة ، ويقضوا عليها في مستهلها .

ولولا عنو الله ويقظة الشيخ ، وسهر رجال الامن ، لنجحت خطط المتجسسين بالنا مرعلي حياته ، واغتياله عن طريق السم، أوعن طريق ارشاد المدفعية والطائرات إلى مقره ، بواسطة شهب من النار .

ولكن عفو الله ، ويقظة الشيخ وسهر رجال الأمن، كان يحيط كل هذه الموآمرات ، ويقضي علمها في المهد – وان كان يعضها قد نجح بتسميم جسم الشيخ ، واضطراره للاعتكاف في الفراش مدة غير قصيرة .

ومماً يُعزينا عن موقف بعض الرجعيين العلوبين ، أن الطائفة العلوية ، بأسرها كانت تعطف على الثورة ، وتساعد القائمين مها ، وان أكثر شباب العلمين ، قد انخرطوا مها بالرغم عن أولئك المنبطين .

## افتراءات المغرضين

ولم تخل تلك الثورة الوطنية من بعض العناصر الداسة ، المغرضة يندسون في صفو فها 'للتبيط والتهديم ' والتخريب . ويعملون جادين ، جاهدين 'للنيل من كرامتها ، والحط من قيمتها ، وتشويه سممتها النبيلة عند المراقبين والحادبين .

كا أنها لم تخل من بعض الاشقياء الذين كانوا متخذون من الثورة ستاراً لما يرتكبونه من جرائم، ويقترفونه من مآثم، فينهبون القرى، ويسلبون المارة، ويعتدون على الناس! والثورة براء من هذه الاعمال المجرمة، ومن ادعيائها المجرمين، حتى أن قائدها البطل الشيخ صالح العلى، لم تكن تأخذه بأولئك المجترئين على قدسية الثورة، ومثاليتها ،اية شفقة ولا رحمة، بل كان يقفهم عند حده، وينكل بهم أشد أنواع التنكيل. ولما علم أن أحد المنضوين، تحت لواء الثورة ، وحر م على رجاله الناعمال وحر م على رجاله الناعمال والحاصوه، أو محالطوه.

كا انه لم يدخر وسعاً برد المنهوبات إلى اصحابها ، والتعويض عما لحقهم من اضرار .

وقد حدثنا السيد عبد الكريم الرستم ، أن بعض الاشقياء كانوا قد نهبوا قريته - « الصقيليية » وهم ينتحلون صفة الثوار فارسل بذلك خبراً إلى الشيخ صالح ، الذي اسرع بنفسه إلى تلك القرية ، واحم المهو بات ، ثم او فدر جاله إلى كل مكان لاسترجاعها من أيدي السالبين وإعادتها إلى أصابها ، ولم يغادر القرية حتى أمنّ ذلك جميعاً . وحتى دفع من جيبه الخاص ، ثلاثمائة ليرة ذهبية ، عثابة تعويض ، عما حصل في القرية من أضرار .

وهناك مواقف من هذا القبيل أكثر من ان تعد، وأن تحصى وهي تعطي الناس صورة صادقة عن حقيقة الثورة، وعن نبل غايبها، وبعدها عن الشبهات.

ولكن . . . ماهو ذنب الثورة وذنب قائدها ورجالها ، اذا كان بمض ذوي النفوس المريضة ، قد اغتنموا فرصة الثورة ، وما أوجدته من رجة سياسية، واجتماعية ، في مختلف الأوساط ، فعمدو اإلى السلب والنهب ، متخذين من تلك الرجة السياسية الكبرى سبباً لهذا الاجرام ووسيلة لتلك الشقاوات . وهي حال موجودة حتى في ارقى العواصم ، وعنداعظم الشعوب — تشهد مها أخبار الجرائد والروايات وان الاشقياء في جميع بلدان العالم يغتنمون مثل هذه الفرص للاقدام على مثل هذه الاعمال اللصوصية التي لا يخلومنها زمان و لامكان واذا كانت هذه الاعمال اللصوصية التي لا يخلومنها زمان و لامكان

غير مستقربة في مثل هذه المناسبات ، فكيف إذن في مثل هذه البيئة ، وفي مثل تلك الظروف ؟؟

والتاريخ نفسه بحدثنا أن أمثل هذه الشقاوات 'لم تخل منها حركة تحريرية واحدة لافي مشرق الدنيا ولا في مفرجها. ومع ذلك فان أحداً من الناس لم يجرؤ على اتهام تلكم الحركات عثل ما اجترأ عليه بعض الناس في هذه البلاد.

ولكننا مع هذا نعذر بعض المتقواين في ذلك والمروجين له ، لأن فقدان الشعور الوطنى من نفوسهم ولان تربيتهم البعيدة عن الوطنية بُعد السماء عن الأرض! ولان عقولهم المغزوة بتعاليم الاستعار، ومبادئ الاستعار! كل ذلك دفعنا لأن نجد شيئاً من المبررات لتلكم الافتراءات والتقولات. فإن الاجنبي هو الذي أوحى المبررات عملائه بتشويه سمعة الثورة في غضونها، وبعد انتهاما! إلى بعض عملائه بتشويه سمعة الثورة في غضونها، وبعد انتهاما! بالوقت الذي كانت بلاغاتها الحربية - نفسها - تصدر وهي خالية من مثل هذه الاراجيف.

واني أصرح جازماً أن كل من قال أو يقول بذلك فانه كان - ولا يزال - من أعداء الثورة وفكرة الثورة ، وبعد انتهاء الثورة ، وانه محاول ان يستر عداوته لها ، وتذكره عليها ، بتشويه سمعتها ، والحط من قيمتها ، وتلك والله ألام الطرق وأحط الاساليب .

## مادة الثورة

كانت الثورة تعتمد في مادتها على المصادر الآتية :

١ مايستولي عليه المجاهدون من الاسلاب والغنائم ، وما يصادرونه من السلاح والذخائر .

٢ معونة الملك فيصل المستمرة للثائرين.

٣ معونة المرحوم ابراهيم هنانو ، ورفاقه الأثرار.

٤ تبرعات الوطنيين في المدن الساحلية ، والداخلية .

ه اكتتاب العلوبين المستمر للثورة.

تروة الشيخ صالح، وأسرته، وعشيرته، قدوضمت هذه
 الثروات جميمها تحت تصرف الثورة.

٧ تبرعات بعض إخواننا المهاجرين.

ومما لاربب فيه ، ولا شك ، ان ثورة جبارة ضمة ، كتلك الثورة الضخمة الجبارة ، تستهلك في سنبها الثلاث والنصف مقادير هائلة من المال والسلاح ؛ وتستنفد كل القوى المادية المدخرة والمقررة ولكن المعونات المستمرة ، والذخائر التي كان يغنمها المجاهدون من

الفرنسيين ، كانت تفطي حاجات الثائرين اكثر الأحيان . حتى إذا مستهم الحاجة يوماً عمدوا إلى الاستدانة من حماة . وكان موعد الدفع طلوع الحملة ، ونشوب القتال . وقد جرى على السنة الناس هذا المشل العامي : «عالحملة » ، يستعمله الدائن ، والمدين على حد سواء .

وقد سام السيد نجيب البرازي، نائب حماه، مساهة فعالة في هذا معونة الثورة، وامدادها بالمال والسلاح. فهو لم يدخر وسعاً في هذا السبيل. وان له مواقف من الثورة شرفت سمعته، وسمعة حماه إلى الابد وهو لم يأل جهداً، مدة الثورة الطويلة عن تقديم المعونات الممكنة اليها، ووقفه لها كل ما علك من جهد، وقوة واستعداد. يعاونه المرحوم رشيد طليع، حاكم حماة في ذلك الحين، والذي كان أكبر أنصار الثورة، ودعاتها، والخلصين لها.

إِن لَحَاةً فِي تَارِيخِ الثورة العلوية سجلاً خالداً لا تعجوه الأيام.

# آل رمضان الكرام

وأما المعونات من امريكا فانها كانت ترد باستمرار، وكان نجلاه: وسيط الورود المرحوم الشيخ محمد رمضان وأنجاله النبلاء وكان نجلاه: الشيخ يونس، والشيخ أحمد – المعروفين بفضلها، وتقاها، وتدبيها العميق –ما يفتان يتنقلان في شتى مراحل الثورة، وفي أصعب ظروفها وأقسى أحوالها – بين « الشيخ بدر» و «كرم مغزل» و «طرابلس» دائبين على استيراد الأموال، وتسليمها للشيخ باستمرار. وها غير مباليين عا يتعرضان له من وخيم العواقب، وشديد الأخطار. يعاونها من الاسرة الكرعة.

وقد لقيت هذه الأسرة النبيلة من عنت الافرنسيين، وظامهم وطغيانهم، مالا يحتمل ولا يطاق، ولكن الله جل وعلا قد أنقذ هذه الأسرة الكرعة المحتد من عبث العابثين، وكيد الكائدين - كا أنقذ البشارغة المجاهدين المخلصين - بعد ما قاسوه من ألم العذاب، وجسم الصعاب.

ولكن الذكريات المريحة فيما بعد - كما يقول اناتول فرانس-ستجلو صدأ الأثم عن هذه الذكريات. وستحل محله نعمة الظفر، ولذة الغلبة. وحينئذ لايشمر الذاكر المتألم الانعمة الراحة والغبطة والاطمئنان.

وهنيئاً للضمير الذي لآئثقله هواجس الخيانة ، ولا تنفض راحته ذكريات الاجرام ان صاحبه لمن أسعد الناس . وانه – والله – لأجدر بالخلود .

## موقف الاسهاعيليين

أما واننا نكتب للتاريخ ، وللتاريخ وحده، فأنا مضطرون للآيان على ذكر اخواننا الاسماعيليين في هذا الكتاب . وهو على كل حال ذكر لايسرنا ، ويسره ، بل أنه ليسوؤ ناويسوؤه . ونحن من أحرص الناس على دفن الماضي ، بكل مافيه من ما س وسيئات . ولكن ثمة أشياء لايستطيع المرء إغفالها ، وإهالها ، اذ أن لها علاقة و شقة تكييف تلك الثورة الدامية الرهيبة ، ونوجيهها وجهة اصابت حيناً ، وأخطأت حيناً آخر .

وان الأمانة لرواية الحقائق، وللتاريخ، تضطرنا لأن نتعرض في بعض الامكنة لذلك الطائفة العزيزة الشقيقة – وهو تعرض لبن يكون آلم ، ولا أشد من تعرضنالبعض الزعما وللعلوبين ولكن التحدث عن جانب، واغفال جوانب أخرى، يسي وإلى مبدأ التجرد، ولا يتفق معه في قليل أو كثير.

على أني أحب – قبل أن أخوض غار هذا البحث العلوبل – أن الفت نظر القارئ الكريم ، إلى أن الثائرين ، كانوا ، ضطربن • (م -٧٧-

الموقف الذي وقفوه ضد أخوانهم الاسماعيليين وان هؤلاء قد أرغمهم الا جنبي أولاً على خوض غهار القتال إلى جابه - كما يقول مؤلف كتاب « الفلك الدوار » الشيخ عبد الله مرتضى الاسماعيلي – ومن ثم اضطروا لحماية انفسهم بعد هجات الثوار ، التي لم تكن تستهدف لا في صميمها ، ولا في مظهرها ، إلا الهجوم على الجيش المحتل ، وابعاده عن مراكزه في نهر الاسماعيلية ، والقدموس ، لأن هذه المراكز – ميمنة وميسرة – كانت نشكل خطراً مباشراً على معاقل الثوار والثائرين .

واذاً... فان ما حصل بين العلوبين والاسماعيليين ، لم يكن وليد طائفية بغيضة ، مقيتة ، وانحاكان وليد الضرورة العسكرية من جانب ، ووليد تحريض الائجنبي الدخيل من جانب آخر .

ومها تكن البواعث والأسباب، فان مما لاريب فيه ولاشك، ان الذي وقع، قد وقع، وانه لا ندحة لنا عن الاعتراف به، والاتيان على ذكره والارعد ما الناس الذين شهدوا تلك الماسي، وأكثره أحياء يرزقون من غير الأمناء على حقائق التاريخ، وهي تهمة لانستطيع تحميلها، حتى ولا سماعها.

غير أنه لابد لنا من الاعراب عن شعور التقدير للطائفة الاسماعيلية المسلمة الشقيقة ، وهو تقدير لايحتاج التحدث عنه إلى دليل. وبودي لو أزيلت هذه الفوارق الطائفية = ليس بين العلوبين ،

والأسماعيليين فحسب = بل بين الطوائف الاسلامية جمعاء. وحتى بين المسلمين واخوانهم المسيحيين أيضاً. وحينئذ وحينئذ فقط، يحق لنا أن نفاخر مهذا التراث القومي الذي ورثناه عن السلف، وحفظناه نقياً سلماً للخلف. وبذلك وحده نستطيع أن نبني كياننا القومي على أساس من العقيدة أمتن.

المالية والموالية المواز الوسالي الكلوم ليرينواك من الك

و ترسيد المال عام الماليون على في الماليون المال

التعدث عماء على هذا الم عبدم القنف القمر.

### الثورات

### في من الزاوي ، والعظ كرة ، والدنادية ، والصهاونة

كان من الخيران نفسح لهذا الموضوع الرحب، اكثر من هذه الصفحات؛ فان تلكم الثورات، بجهادها الدامي، وحماسها الشديد، وعاصفتها الجامحة، تستحق أن نقف لتخليدها المجلدات. وألا " نقصر التحدث عنها، على هذا الموضوع المقتضب القصير.

وعذرنا في هذا الاختصار، اننا نكتب عن الثورة العلوية وحدها، ودون سواها، وأن كل واحدة من تلكم الثورات تستحق - كا بينا - يحوثاً مفردة طويلة مسهبة.

و عمة شي آخر : هو أن الوسائل الكافية لتعريف كل من تلكم الثورات ، غير متوفر لدينا ، التوفر الكافي للتأليف .

. وإذاً . . . فاننا سنمر على ذكر تلك الثورات القومية العنيفة ، مروراً سريعاً عاجلاً ، يقتضيه سياق الرواية الموجز ، ويبرره ماذكر نا من ذينك السببين :

فاما أورة جبل الزاوي، فقد كانت هذه أعنف الثورات الثلاث

وأشدها عزيمة ، وأحدها مضاء ، ونوفر على القيام بهاشيخ عشيرة الموالى «فارس العطور» ، وغذاها بالعزيمة ، وقوة الشكيمة ، ابراهيم هنانو . وانضوى تحت لوائها ابناء ذلك الجبل الاشم ، وكل من يحمل فكرة قومية ، وعقيدة وطنية ، من رجال تلك الجبات .

وأما ثورات « الصهاونة » في الحفة ، و « الدنادشة » في تلكاخ و « العكاكرة » في عكار ، فقد كانت جميعها \_ معثورة جبل الزاوي \_ تستهدف غاشين في وقت واحد .

أما الأولى: فهي الذود عن حياض هذا الوطن المفدى، واستمادة حريته، وكرامته واستقلاله.

وأما الثانية: فهى تخفيف الضغط عن ثورة العلوبين. وتلك والله خطة حكيمة، وطريق رصينة، فان وسائل الثورة العلوبة، كانت آكثر بكثير من وسائل تلك الثورات، وماذلك إلا لطبيعة الأرض، ونفسية السكان المحاربين.

على أنه لم يقدر لتلك الثورات \_ مع الا سف الشديد أن تطول فنها ما خنق في المهد ، ولم يقدر له البقاء الطويل، ومنها ما استمر شهوراً، ثم تغلبت القوة الطاغية المدمرة ، على قوتي الحق والا عان \_ فكان من مصيرها المحزن، في ها ته الثورات ، كماعرف الناس و كاسجل التاريخ. على أن الفائدة العملية ، من تلكم الثورات ، قد جاءت متوفرة كثيرة ، إذ ثبت للعالم اجمع ، أن الشعب السوري لا ينام على ضيم ، ولا

يصبر على ذل ، وأنها لقنت الفرنسيين درساً قاسية لن ينسوها . ورعاً كان لها الفضل في تبديل عقليتهم المنحطة ذلك التبدل المعروف .

كما أن فضلها في إلهاب النفوس ، وإذكائها، لا يُعدله فضل آخر، فهي قد اوجدت فيها الثقة أولاً ، وحركت الحقد الدفين الكامن ثانياً . ثم حشدت الأمة كلها على صعيد واحد من الألم، ووحدة المصاب و آخت بين الجراح الدامية تآخياً أعربعد للذذلك الثمر القومي المعروف، وشق طريقه الصاعدة في الفضاء، هاز تابالعو اصف، ساخراً من الأنواء.

على أن الفائد السائية ، من تاكي التورك يُعقِد بالمثانية يوفرة

### العقداء

هكذا كان بطلق الشيخ على رؤاء فرقه . وواحدهم « عفيد » .

وللمقيد سلطة كبرى على فرقته ضمن نطاق الاوامر المعطاة له مباشرة من الشيخ ـ الذي كان يمين المقداء ، ويعزلهم ، ثم يستبدل فرقهم بفرق أخرى . ويرفع مرتباتهم العسكرية عند الاقتضاء .

وكان أمر « العقيد » يهم في الشيخ أكثر مما يهمه أمر الجنود أنفسهم ، فإن المعركة كثيراً ما تتوقف على عبقرية القائد ، ورجولته وحاسه ، واخلاصه . ولذلك فقد كان ينتقهم من بين رجاله الاشداء المجر بين انتقاء ، ويضعهم تحت سلطته المباشرة ، ليتعرف بنفسه مدى حنكتهم ، وطول باعهم ، وشدة مراسهم ، حتى إذا أنس بواحد منهم دربة ومهارة ، عينه « عقيداً » وسلمه زمام الامر في كتيبته الحاصة وهكذا دواليك ..

وإذا أظهر العقيد بعد ذلك شيئًا من العجز ، أو الضعف ، فانه سرعان ما يستبدله بسواه ؛ ومع ذلك فان أحداً لم يتبرم من ذلك ، ولم ينتقد ، ولم يعترض . وإعاكان بطيع أوام الشيخ بكل مافي نفسه من خضوع ، وخشوع .

#### و ها هيأساء بعض العقداء:

عزيز هارون \_ اللاذقية . جميل ماميش \_ اللاذقية . سلم صالح \_ المريق . محمد عدزة \_ قلمة الخواي . حبيب محمود \_ بشراغي : جبلة. صالح ميهوب - بشراغى - طاهر الخطيب-جيبول-جبلة.اسبرزغيي-قرقفتي: بانياس . جابر ميهوب \_ الحطانية: بانياس . كامل المحمود \_ قلمة الخوابي: طرطوس. عزيز بربر \_ قنية عطره: بانياس. حامد ميهوب \_ بيت مهوب: طرطوس . انيس ابو فرد \_ طرطوس . فهد الشاكر \_ وادي العيون . عباس احمد \_ المريق : طرطوس . الراهيم صالح - البودي: جبلة . محمد الراهيم الشيخ - العنازه: بالياس. خليل الخطيب - برمانة : بانياس . علي مفاح \_ سنديانا : جبلة . جبور مفلح\_سندياً نا: جبلة . أبو على العجي \_ وادي العيون : مصياف . احمد عليا جديد \_ دوير بعبدي : جبلة . محمد الديوب شلهوب \_ وادي العيون: مصياف. مصطفى خير بك \_ وادي العيون: مصياف. مرشد شيحا \_ خرائب سالم: جبلة . محمد الحدام \_ رستي: مصياف . عباس حبيب \_ الاندروسه: طرطوس. يوسف عيد \_ جبلة ، وأخوه سلمان عيد - جبلة . خليل الخطيب - جيبول : جبلة . مصطفى كروم -سنديانا \_ جبلة . هاشم اسماعيل حسان \_ كنين : طرطوس .

وثمة عقداء آخرون لا تحضرة اسماؤه مع الأسف الشديد.

وقد استشهد من هؤلاء عدد غير قليل ، وحكم أكثر هبالاعدام ثم استطاعوا النجاة وسائل غيبة مدهشة، بعد متاعب ومشاق لا تسع لذكر ها هذا القرطاس .

واحد كبار العقداء الضابط جميل ماميش الذي مرذكره عدة مرات، والموفد من قبل جلالة الملك فيصل، فانه لم يستطع النجاة من الاعدام، إلا بعد استخفائه مدة، ثم ظهوره بين الناس باسم «محمد جميل صالح» و بهذه الحيلة وحدها استطاع النجاة ، والاحتفاظ بحياته حتى الآن . . . فتأمل!

# الاعمال الحربية في بلاد العلويين

#### = مرجم عن الكتأب الزهبي الفرنسي =

أحببنا أن ننقل للقارئ الكريم بعضاً مما كتبه الفرنسيون انفسهم ، عن الثورة العلوية تحت هذا العنوان. مستشهدين بهم على غرار القول المأثور: والفضل ماشهدت به الاعداء.

وقد عهدنا للسيد الياس يعقوب بترجمة هدف الفصول « من الكتاب الذهبي الفرنسية الذي توفر على ذكر الانتصارات الفرنسية وقد استهل الكتاب كلامه عن المجاهدين المسلويين أولا بكلمة «عصاة» ، ثم أفرغ علمهم بعد لأي لقب « ثوار » . ثم شرع بعدئد يتحدث عن الاعمال الحربية في حبال العلويين ، وذلك وحده دايل كاف عن مدى تقدير هم لتلك الثورة ، ومدى قلقهم ، وخاوفهم ، منها ونظرة واحدة إلى هذه الفصول تعطي القارى صورة واضحة عن اتساع تلك الثورة ، وعنفها ، وأهميتها .

ولسنا بحاجة لأن نلفت انظار القارئ الكريم إلى أن الفرنسيين يتحدثون من جانبهم هم · ومما يتفق مع مصالحهم في رواية الحوادث والتاريخ! ومعنى دلك أنهم لا يعسترفون — كما يدرك بالبداهة \_ الا بحزء واه ضعيف من الحقيقة .

ولكن هذا الجزء الواهي الذي يمترفون به ، يشمر القارئ الذكي ان تلك الثورة قد اقتضت مضاجع الفرنسيين زمناليس بالقليل وآذتهم في كرامتهم ؛ وكبريائهم ، ومجدهم المسكري .

وإلى القارئ بمض الفصول مترجمة عن الكتاب الذهبي الفرنسي معتذرين لأن الحجال لا يتسع انشر كل ماكتبوه عن الثورة وهويقم في عشرات الصفحات.

احتلت جيوشنا مدينة اللاذفية في أواخر عام ١٩١٨ وعلى الأثر اعلن بعض العلوبين العصيان علينا وكان يقودهم وبدير شؤونهم الشيخ صالح العلي أحد الرؤساء الاقطاعيين في البلاد. وقد استطاع ذلك الطاغية الشيخ صالح وأنصاره أن يحتفظوا بالجبل العلوي حتى مهاية عام الطاغية الشيخ صالح وأنصاره أن يحتفظوا بالجبل العلوي حتى مهاية عام وجرائدنا. وكانوا أحياناً يقلقون المدن الكائنة على الشاطئ. فني هذه المنطقة من بلاد العلوبين خاض جيش الشرق اولى المعارك الهامة، نذكر بعضها باختصار:

في أواخر سنة ١٩١٨ حصلت مناوشات بسيطة بين جنودنا والمصاة لاتستحق الاهتمام والتسجيل.

في أوائل سنة ١٩١٩ هاجم العصاة بعنف فرقة من رجال الأمن مؤلفة من فرقتين جزائريتين ، تحمل مدفعاً جبلياً من عيار (٦٥) تحت قيادة نائب الزعيم « جان » . ولما كان تفوقهم العددي ظاهماً ، فقد اضطرت قواتنا أن تهبط إلى أسفل الوادي ، لكي تدفع هجومهم، وتكسر نطاق الحصار الذي ضرب حولها فاستمرت المعركة طيلة النهار ، وامتازت بالاعمال الباهرة التي قام بها الجنود التابعون لكل من «كارو» و حكيفر » . فانهم أنقذوا الطليعة التي اشتد عليها الضغط ، وجرح رئيسها الملازم طحاني ، جرحاً مميتاً ، ثم استولوا على المركز الذي كان رئيسها الملازم طحاني ، جرحاً مميتاً ، ثم استولوا على المركز الذي كان

محتله العدو، وتولوا - إلى أن أرخى الليل سدوله - حماية نقل العتاد والجرحى، وانكفاء الفرقة. وقد قتل في هذا الشباك ستة من رجالنا (كذا!) بينهم ضابط واحد، وجرح اربعة وعشرون بينهم ضابطان وهذا بعادل عشر القوة (كذا!) الكن العدو منى بخسائر فادحة.

#### مال العاويين

تلكون المنطقة العلوية من كتلة جبلية مرتفعة ، وعرة المسالك ذات نتو عنيف ، شديد ، يقطنها شعب محارب، يخضع خضوعاً عمى لرؤسائه الاقطاعيين . وقد أعلن شيخهم العصيان علينا منذ نهاية ١٩١٨ ومن ذلك الحين حتى نهاية ١٩٢١ لم ينفك الشيخ صالح وانصاره، الذين يقطنون منطقة الشيخ بدر ، يظهرون عداء هم ، وذلك عهاجمهم مراكز جنودنا وفرقنا ، والتنكيل محلفائنا الاسماعيليين ، الذين كانو ايساعدون جيوشنا في حربها ضد العصاة العلويين ، ولم تتح لنا الوسائل التي كانت في حيازتنا أن تتغلل في المنطقة الجبلية ، اذ لم نكن نسيطر في أو اخر عام ١٩١٠ الآعلى الساحل وما يتاخمه . ومن الشمال على الطريق الممتدة من اللاذقية إلى حلب ، مارة مجسر الشغور .

وقد ازدادت هذه الحالة سوءاً عرور الزمن ، وذلك بسبب الدعاية التي سبها الترك (كذا!) ، والملك فيصل في الشام، والامدادات التي كانوا يرسلونها . فان فريقا من العلويين قد ساهوا في الاعمال التي

. قام بها الزعيم « بدري بك » في جسر الشغورو ادلب، وذلك في دسمبر ١٩٢٠ ومنذ هذا الوقت ظلت الاعمال الحربية التي كانت تقوم بها الفرق الفرنسية غريي حلب ، بعيدة عن الجبل العلوي ، حيث ينتظم العصيان و تقوي بوماً فيوماً . وما اقبل شهر الريل حتى عمت الثورة كافة البقعة الكائنة بين القرداحة شمالاً ، وصافيتا جنوباً ، والعاصي شرقاً ، ورواق ساحلي ضيق غرباً ، وقد بلغت الجسارة بالثوار مبلغاً عظماً إزاء ضعف القوات الفرنسية المسكرة في المنطقة. وبات الخطرم ددالمدن الساحلية مباشرة . وقد حَدثت عدة هجات عنيفة على جبلة وبانياس وطرطوس، ولولا تدخل اسطولنا لتمكن الثوار من التمركز في هذه المدن ولذلك أصبح من الضروري القيام بعمل واسع النطاق بسبب وعورة الأرض وقيمة الثائرين الحربية ، وكثرة عدده ، حتى تم اخضاع الجبل العلوي بأسره. وقد بدأ التأهب لهذا العمل منذشهر الربل ١٩٢١ حيث وصلت كتيبة من الجنود الهنود ، وأخرى من الفرقة الاجنبية ، فاصبح من المكن حماية المدن الساحلية ، وارسال تجريدات تبلغ في طوافها سفوح الحباال ، فانتزعت الكتيبة الهندية الصينية قلمة القدموس في أوائل مايو . وهو مركز جميل كنا نحس انه شوكة في جنبنا ، إِذْ أنه كان تبيح للثائرين مراقبة الطريق الساحلية ، بين اللاذقية ، وبانياس .وطلب إلى القوات المكلفة بالمساهمة في الاعمال الحربية أن تتجمع في أوائل

ما يوفي منطقة (بابناً) التي كانت قد امتدت اليها الثورة. بيما كانت شبكة من مراكز الجنود تضيق الخناق على المنطقة المتمردة في الشمال والغرب، والجنوب، أما من الشرق فقداً خذت احدى الفرق تتأهب لسد منافذ العاصي . وكانت الخطة الحربية ترمي إلى اخضاع المراكز الا ربعة التي ينبثق منها العصيان تباعاً:

الكروم. ٣ السرامطة مركزه محمد جوفين. ٤ منطقة عشيرة الشيخ صالح الخصم العنيد ومركزها الشيخ مدر موطن الشيخ.

وسوف تبدأ العمليات الحربية من الشمال ، لتمتد فيما بعد من الشمال إلى الجنوب ، وستكون تحت قيادة الزعيم « نيجر » تقوم بها الفرق الآتية :

فرف موران: تألف من كتيبة أجنبية ، وكتيبة مساعدة

مختلطة ( الفرقة الثانية والمشرين الجزائرية، وفرقتين لبنانيتين ) وبطارية من المدافع الجبلية من عيار ٦٥.

فرف كابمان مرانكور: تتكون من طابورين من السرية الواحدة والعشرين الجزائرية ، وبطارية مدافع جبلية عيار ٣٥ ، فرفة مينان: تتكون من طابورين من السرية العاشرة

السنفالية ، وكوكبة خيالة ، وبطارية مدافع جبلية من عياره و وبعض القطع من عيار ٧٥ يضاف إلى ماتقدم العناصر الآتية :

الفرقة السوربة السادسه، طابور من الفرقة السادسة عشر التونسية كتيبة من الجنود الطونكية. وفرقنان مساعد تان و بعض اسراب الطائرات وكانت الغابة من هذه القوات الضخمة أن تصبح - بن الحاجة تحت تصرف الفيادة ، أو تكنل جماعات ، جاعات ، وتنفذ بعض المهام التي تعهد إلها .

ان نطور العمليات يدخل في ثلاث مراحل: الطول الاول: احتلال منطقة القراحلة:

ان العمل الرئيسي الذي يرمي إلى احتلال المراكز المشرفة من جبل القراحلة قد تقدمه انتزاع مركزين، هما عثابة معبر بؤدي إلى الهدف المنشود: قمة السيران (بشرا) وكيف البير – هكذاوردت بالنص الفرنسي – وذلك في ١٧ و ١٨ مايو. فني ١٧ مايو منه انتزعت قواتنا بقيادة القائد «بولادبير» قمة «السخابة» بعد معركة قصيرة امتازت بالعنف والشدة وكانت هذه القوات تألف من كثيبة ابعة المسرية السادسة عشر النونسية والفرقتين الاولى والشالئة السورية، والزمرة «الطربة» – هكذا ورد اسمها – من الكتيبة الطونكية وحيما توطدت مراكز الجنود في هذه الأماكن بدأ جس النبض مع

المشائر التي بات الخطر مهددها مباشرة ، كي محل النزاع بطريق سلمية توفيراً للضحايا. لكن هذا المسعى باء بالفشل - رغم أن بعض زعماء العشائر كانوا مخلصين لنا وكانو ايساعدوننا على الثوار، وقد اضطرت الفرق ان تتوغل إلى الأمام فشرعت بالهجوم، وفي ٢٠ مايو كلفت فرقة موران عماجمة جبل "سين" – هكذا ورد في النص الفرنسي ولعله جبل قرفيص الواقع قرب نهر السين - تحممها فرقة «كلمان جرانكو " التي تحمي كتف البير – هكذا ورد اسمها – بينما كانت كتيبة من السرية ٢١ الجزائرية تهاجم «شمبوطين» - هكذا ورد اسمها = وقد بلغ الجنود اهدافهم ، بنشاط عظيم ، رغم صعوبة الارض والرصاص الذي يتساقط عليهم بدون انقطاع . وقد دب الذعر في نفوس أهالي هذه المنطقة حيما بلغ القدم، فهرعوا شطر الجنوب والشرق ولم نجد الا قرى خالية . ثم سمحنا لبه ض السكان بالمودة الى قراهم على على شروط ان يسلموا الاسلحة والذخيرة التي في حوزتهم.

ان النةائج الني حصلنا علمهاكانت هامة ، وسوف نعظم اهميتها حيما يتم احتلال المنطقة الثانية حيث لجأ إليها بعض الاهالي من المنطقة الاولى ب: الجركس: كلفت فرقة موران عطاردة الفارين من منطقة القراحلة ، والذين لجأوا إلى الشعرة ، وطلب إليها الت تغذ السير حتى عين الكروم المي تقوم بتجريد عشيرة الجركس من سلاحها، وبالرغم

من الصعوبات التي كان يتعذر التغلب علمها، والمتوفرة في أرض ندرت فها السبل، والامطار التي لا تنقطع عن الهطول، والثوار الذين يشبهون الجان باختفائهم المفاجيء ، وظهوره المفاجي . وعناوراتهم الشيطانية الغريبة ، رغم ذلك كله استطاعت فرقة موران ان تجتاز الشعرة (كذا!) وتفاجئ أماكن الفارين (كذا!) وتحتل عبن الكروم، وتؤمن الارتباط مع فرقة « دوم » وقد كلفنا إنجاز هـذه العمليات الحربية عدداً كبيراً من الضحايا من قتلي وأسرى ومفقودين. ان حركة الجيوش في جبل اشتهر بالمناعة، والخسائر الفادحةنسبياً، التي تكبدها العدو ، احدثًا أثراً عظيماً في نفوس الثائرين الذين أصبحوا محالة انهيار ممنوي كما مدا لنا . لكن الشيخ صالح ذلك الخصم العنيد البطاش جمع الرؤساء وعاهدوه أنهم سيقاومون تقدم جنودنا بكل الوسائل. فلم سبق عمة مناص من المضي في الاعمال الحربية مهما كلفنا ذلك من خسائر .

### الطور الثاني:

١ ـ السرامطة: أنجز العمل بين ١٢ و ١٩ يونيو . وقدر يومئذعدد البندقيات بـ [١٥٠٠] ، « الفوخمسمائة » يحملها أشخاص محاربون أشداء ذوو عزم . بدأت مهاجمة جبل السرامطة ببطئ ، وسبب ذلك انتشار ضباب كثيف ، وهبوب عاصفة ، وأمطار غزيرة ، وكان العدو العنيد

يكر علينا من وقت إلى آخر مستفيداً من حالة الطقس. وفي نهاية ١٢ منه أسرعنا في التقدم، بفضل الحزم الذي يسيشر القوات، والجهود المشتركة التي بذلتها فرقتا موران، وكليان جرانكور، وفي ١٩ منه أصبح مركز قيادة الزعيم بلجر في محمد جوفين. وفي هذه المنطقة ظل قسم من الاهالي في قراهم لم يغادروها. إن انتهاء الثورة اذن أصبح على قاب قوسين أو أدبى.

وقد اضطرب العدو بعد احتلال بلاد الشام وملحقاتها ، وقطعت عنه المواصلات، وبقي يحارب دون أمل ولكن عناد الشيخ صالح وشراسته، لا تزال تصلي من حولنا النار. ان هذا الرجل خطر، ومخيف وقد تشرب مبادئ الملك الهارب فيصل ، فأصبح يحارب من أجله بدون عقل . إنه رجل عنيد حقاً ...!

٧ - منطقة المرقب والقدموس: إن الأثر الذي خلفه تقدم الفرق ولد ميلاً عند بعض الثائرين للاستسلام في المنطقة الكائنة جنوبي الطريق الممتدة بين بانياس، والقدموس. ومع ذلك فان فرقه «كليمان جرانكور قد اصطدمت في سيرها نحو القدموس بالعصابات المنظمة التي يديرها الملازمون الذين عينهم الشيخ صالح. ودارت بين الفريقين رحى معركة ليست قليلة الاهمية، حتى استطاعت أن تشق لها طريقاً في ٢٥ يوليو، وبدأت عطاردتهم دون أن تتخلي عن « تورن الجرد » - هكذا ورد

اسمه – حيث منوا بهزيمتين داميتين في ٢٦ و٢٨ منه، مما أدى الى بعثرة المصابات. وقد أصبح من كن قيادة الزعيم « ينجر » في القدموس، وبهذا تنتهي المرحلة الثانية التي كلفتنا ٦٨ قتيلا و ٣٣ جريحاً و٣ لم نعرف عنهم شيئاً. إن جميع السرامطة قدموا خضوعهم (كذا!) ماعدا سكان البشارغة الذين لم يعودوا إلى منازلهم، ولم يلقوا سلاحهم، ولكن اعمام الشيخ صالح قد أصبحوا في قبضتنا.

#### الطور الثالث: احتلال الشيخ بدر

لكي يستتب الأمن في جميع انحاء البلاد ، لابد من القضاء غلى المصابة التي يقودها الشيخ صالح نفسه، والقبض عليه، إن أمكن، أو السعي لاخضاعه تحت قوة السلاح . وبفضل قرنا والسوء [كذا!] الذين يجدم الشيخ ابنما توجه ، فان بحثنا عنه ظل بدون جدوي . وأتاحت لنا العملية الاولى التي شرعنا بها في منطقة «وادي العيون» و «عين الشمس أن نغيم بعض القطعات التي علكها . وأخيراً في عيوليو هاجمت كل القوى الجاهنة ، والمحفورة بالطائرات والمصفحات – بشكل دائرة مم كن الشيخ بدر، واحتلت كل القرى بعد تضحيات قليلة، ومحدودة، أما الشيخ صالح فقد استطاع ان ينجو مع نفر من أتباعه، وذلك بالتجائم، أما الشيخ بدر! وقد صدف أن احدى فرقنا سلكت طريقاً لا تبعد إلا ٥٠٠ متر عن ذلك المكان.

لكنه سوف يستسلم في شهر أكتوبر.

وقد انتهت العمليات الحربية في جهات الشيخ بدر في ٧ يوليو . واستسلمت كافة المناطق الثائرة .

موقعة محمدجو فين في١٢ و نبو ١٩٢١ ان موقعة محمدجو فين تذكر كلما ذكرت الحملة التي جردت على العلوبين لأنها ارتدت طابعًا خاصًا. فني أواخر مانو خم السلام فوق القسم الشمالي من الجبل لكن العناصر التي امتازت بالحزم ، كمشائر القراحلة وحلف السرامطة قد قطعت - ابواب المفاوضة ، وكانو الا نزالون يسيطرون على مركز الجبل (محمد جوفين ، القدموس ) والجنوب [ الشيخ بدر ] . وكانت قواتنا تسيطر على الشعرة التي تعد النقطة الرئيسية ، وتحاصر في الشمال المنطقة الثائرة مواسطة سلسلة من المراكز الموقتة ، شها حتى « عرب الملك » على الساحل ، هذا مع العلم ان ( قرفيص ) لاتزال في قبضتنا ، وأما من الشرق فان احدى الفرق قيادة (القائد مينيان) الذي حل محل نائب الزعيم (دوم الجريح) تحتل المنطقة الكائنة بين العاصي، والشعرة، وتسدكل منفذ على الثوار. ويحتل العدو بقواته « محمد جوفين » ، ومنطقة «البشارغة» وهي عبارة عن سلسلة صخرية يشرف علمها ارتفاعان نشكل ثدين.

وقد قرر الزعيم نيجر القائد العام في المنطقة العلوية أن ماجم منطقة

البشارغة، تحت إشراف الجنرال غورو المباشر. وفي نفس الوقت ثلتف حولها فرقة من الجنوب قادمة من قرفيص سائرة باتجاه « محمد جوفين». اما الهجوم المجابه فستقوم به في ١٢ يونيو فرقة موران بعد ان اعيد شظيمها ... متجهة من الشمال الى الجنوب في منطقة « البشارغة » وهي شكون من الكتائب الآتية – بقيادة رئيس كتيبة موران:

١- كتيبة (قرمش ) - (فرقة أجنبية)

٧\_ الكتيبة السنفالية ( بايار )

٣- الكنيبة السورية « او نج »

عـ وتعضدها من الميسرة فرقة «ماجران فرنيريه» وتتألف من كتيبة سورية ، والكتيبة الأولى والثانية والعشرين الجزائرية .

وسوفيتم النطويق من قبل فرقة [كليمان جرانكور] المؤلفة من: ١- الكتيبة الاولى والثالثة من الفرقة ٢٦ الجزائرية. ٢- الكتيبة الطونكية.

٣- بطارية مدافع جبلية من عياره ؟ . وبطارية من عيار ٧٥ . وسيتم انتقال هذه الفرق ليلاً على مرحلتين ، يحيط بها الكتمان الشديد ، لتصل [صحابة] = نظنه بقصد السخابة] – في ١٠ منه وقر بفص = هكذا ورد اسمها = في ١١ حتى تتمكن في ١٢ من ان تتم العملية .

إنهذه الحركة قد رتبت بدونأن يشعر بها أحد. فان رجال الشيخ

يشبهون « السمادين » في غابات أفريقيا (كذا!) يرونك ولا تراهم ، ويتنقلون من مكان إلى آخر كما يفعل «السمدان» عاماً. ولذلك اضطررنا للقيام بهذه الحملة الكبيرة بمنتهى التستر. والا افسد علينا عملنا، واضطررنا للتأخر أياماً أخرى .

وفي ١٢ تحركت فرقة «كلمان جرانكور »في «قرفيص » صباحا موزعتين إلى شرذمتين ، تتسلقان تليّن يؤديان الى مؤخرة البشارغة . الكتيبة ٣ من السرية ٢٢ الجزائرية تهاجم الميسرة، والاولى تهاجم الميمنة يتبعمها قائد الفرقة ، وبطارية المدافع والجنود الطونكية، فانتزعت هاتان الفرقتان «زوبي » و «داربابا » بعد أن أبدى المدافعون بعض المقاومة . وأوقعوا بالحملة بعض الحسائر .

وقد تم اتصال القوتين على القمة التي عينت قبلاً حيث وطدت الجنود الطونكية ، نقطة ارتكاز . وكانت منطقة (البشارغة) ثابت ومئذ . وقد حالت وعورة الارض دون تقدم فرقتي [دوران] و [ماجران فرنيريه] . وفي الحال بدأت مدافع ورشاشات الجنود الطونكية ترمي طرف، ومؤخرة مركز البشارغة فدبت الفوضي في صفوف المدافعين مما ساعد الفرق الشمالية على انتزاع اهدافها . وفي هذه الاثناء اندفع معظم فرقة كلمان جرانكور صوت «محمد جوفين» مرة ثانية ، فقوبلوا موابل منهمر من الرصاص ، فضربت الجنود الجزائرية حولها الحصار ،

بينماكان رجال المدفعية يدفعون المدافع بأيديهم، والرصاص يتساقط عايهم كالمطر. ثم أخذوا بطلقون النار على القرية الى مدى قريب، فتم سقوطها في آخر النهار. وهكذا حطمت المقاومة العلوية، وأصبنا نجاحاً باهماً. خاتمة: إن قيام الثورة الطويلة قد أقلق قو اتنا في الشرق، وكبدها خسائر فادحة في الرجال والمعدات. وقوى عنصر المعارضة في البرلمان، وفي الصحف اليسارية. ولكن الشعب هنا لا يعرف مناعة تلك الجبال. ولا شراسة وهمجية العلوبين الذين يقاتلون بوحشية فائقة لا تعهدها الاعدان الغابات.

ولو لا أن الملك فيصل كان عدالثورة بالمال والسلاح، واستمانة الشيخ صالح، ورجاله بالدفاع ومساعدة السوريين لهم في الخفاء، لما نقيت الثورة كل ذلك الوقت، ولكانت انتهت قبل ذلك بوقت غير قصير.

وأما العفو عن الشيخ صالح ، ورجاله الفارين ، فقد حتمته الحالة العسكرية ، ورغبة القيادة باستتباب الأمن ، وهو ما لم يكن يحصل إلا بتسليم الشيخ . وهذا هو الذي أجبرنا على اصدار العفو عنه ، بعد الحج عليه بالاعدام واننا نشارك الرأي العام هنا رغبته في أن يرى الشيخ صالح وهو مكبل بالاغلال، وحافي القدمين في شو ارع باريس ولكن شرف فرنسا العسكري يضطرنا للوفاء بالوعد الذي قطعناه .

## هكذا يقول الفرنسيون

عرصنا على القارئ الكريم بعض النماذح عن رأي الفرنسيين بالثورة وتنبعهم لحوادثها ووقائعها ، باهتمام ظاهر ، وحرص بيّن وقد لفتنا نظر القارئ أولاً إلى ان الفرنسيين يتحدثون من جانبهم ويففلون أمر التحدث عن الجانب الآخر ، الا فيما يتفق مع مصالحهم! وسمعة جيشهم! ومركز بلاده! وهذا أمر غير مستبعد عنهم ، ولا مستفرب منهم!

ولا ربب أن المغالطات في هذا السرد للحوادث المتتابعة ، امر لا يخفى على ذي فطنة لبيب ؛ ومن هذه المغالطات انهم يتحدثون عن احتلالهم لموقع " الشيخ محمد جوفين " و تمركز قيادتهم في جبلة المنبع ، ثم بعودون بعد لائي للتحدث عن الهجوم عليه مرة ثانية دون أن يذكروا ولو بالتلميح أمر انكفائهم عن بعد هجات الثوار !!

ثم انهم يعترفون بقوة الثورة، وبأس رجالها، ولكنهم لا يتحدثون عن المواقع التي خاضها الجيش الفرنسي مدافعًا! ولا عن المعارك الكبرى التي بلغت ضحاياه فيها المئات. وأنه ليُمرَف بالبداهة ان ثورة كبرى

تستغرق ثلاث سنوات و نصف لابدانها استنفدت قوى الفرنسيين حتى استطاعت أن تثبت في وجوههم ذلك الوقت الطويل ·

على أن في هذا النشر لبعض ما كتبه الفرنسيون عن الثورة فائدة تنحصر في إنها تضع النقاط على الحروف، وتذكر اسماء الفرق والقواد الذين خاصوا غيار حربها الضروس، ولو لا هذا الكناب الفرنسي لما استطعنا معرفة اسماء الفرق، حتى و لاشيئاً منها و وان هذا القليل اليسير من كتابة الفرنسيين عن الثورة، يدفعنا لأن تتوسع في تحليل المعارك وكيفية سيرها، توسعاً يكشف النقاب الصحيح عن أهميتها العسكرية الفائقة و ونحن حراص قبل كل شي على « الأمانة التاريخية » التي وعدنا القارئ بها في مستهل هذا الكتاب .

# لحة تاريخية موجزة

حيما أعلنت الحرب العامة سنة ١٩١٤ ودخلتما المملكة العثمانية الى جانب الالمان ، عمد الحلفاء إلى عقد اتفاقيات مع الشريف حسين ، تقضي بتوحيد البلاد العربية ، وتتوججه ملكاً علمها .

وقدنشبت الثورة العربية المعروفة في التاسع من غرة شعبان المبارك سنة ١٣٣٣، وانتظم في صفوفها أبناء العروبة الاحرار، وعمل الجميع بدأ واحدة تحت راية العاهل العربي لتخليص بلادهم من نير الاتراك، لكي تتاح لها حياة الوحدة ، والحربة ، والاستقلال.

ولكن الحلفاء عمدوا فيما ينهم إلى عقد اتفاقية سرية خطيرة \_ هي الاتفاقية المعروفة باسم (سايكس ـ بيكو) ـ تقضي شجزئة البلاد العربية الى دويلات ، واستيلاء الانكليز على العراق وفلسطين ، وإبقاء مقاطعات الشام الداخلية تحت راية فيصل ، والحجاز ونجد تحت راية أبيه .

وكان من البديهي أن يرفض الرأي العام العربي هذه التجزئة القاتلة، وأنتهب اكثر أقطاره لاعلان ثورات داخلية تستهدف إعادة التوحيد وإقصاء الاجنبي الدخيل عن تغور البلاد. وكان على رأس تلك الحركة

السلبية التحريرية الملكان المصلحان فيصل وابوه الحسين. وقد اتجهت حينئذ أنظار المرحوم الملك فيصل إلى هذا الساحل ذي الموقع الستراتيجي الهام، وبدأ في التنقيب والبحث عن الرجل الذي يستطيع القيام بالثورة المطلوبة ، تعمل على تحقيق ذلك الحلم المرغوب، وطرد الفرنسيين نهائياً من الساحل السوري الذي كان احتلاطهم إياه ضربة قاضية على حكومة الشام.

وفي تلك الآونة كان الشيخ صالح العلي قد بدأ في ثورته التي افتت أنظار الملك فيصل بطابع الشدة، والعنف الذي كانت ترتديه، فكانت محط آماله، ومعقد رجأه، وموضع اهتمامه، فحو للها انظاره، وبدأ بقوجيها الوجهة العسكرية الصائبة \_ يرسل اليها الضباط، ويزودها بالمعدات، ويدخر لها كل مافي وسعه من جهد جهيد، ويبذل في سبيلها كل رخيص وغال. إلى أن هجم الفرنسيون على دمشق فاحتلوها، وقوضوا دعائم العرش الفيصلي ؛ ودخلت جيوشهم حمص، وحلب، وحماه، وبقية المدن السورية القريبة والبعيدة، في الداخل والساحل فتم لهم حينئذ حصار الثورة من جهاتها الاثربع، حصاراً قويامتيناً، لا نفذمنه الهوا، ولا ينفذ من خارجه النور.

ومع ذلك فقد بقيت الثورة في عنفها وجبروتها – بعدتقويض دعائم العرش الفيصلي اكثر من سنة ونصف – لا يزيدهاالضغط إلا

الفجاراً ، ولا يزيدها الحصار إلا اتساعاً . ولا يهدهد من حماسها وعنفو أنها ما تلقاه من الندرة في السلاح ، والخيانة من بعض الزعماء .

وقد أعطى الشيخ صالح العلي ، بذلك الثبات العجيب ، مشالاً قوياً للقائلين بان لاخير أبرجى لبلادنا من ابنائها ، وباننا شعب كتب له الموت المحتم .

وأنه لمثال قوي ما لوكان رُجُه الفذ في الغرب ، لا قيمت له التماثيل الخالدة ، في الساحات العامة ، وأقيم له نصب تاريخي فريد في كل مكان وزمان.

ولكنه الشرق !! يغمطحقوق الرجال، ولا يحفظ كرامة الابطال! ولكنه الشرق !! تموت فيه العبقريات ، بعد أن يهملها الناس ، و تنكر عليها الخلود!

ولكنه الشرق!! وهل في الجهات الأربع من هو اءق من الشرق، وأقسى على عباقرته المولودين من الشرق؟!

الإعلال المغير العامل ويشفيها لللاحية وكالآمر يسليها الإصابار لألية

# كيف بدأت الثورة

كان ذلك في ١٥ كانون أول ١٩١٨ حيمًا وجه الشيخ صالح العلي دعوة عامة ، إلى بعض زعماء ، ووجهاء ، ومشايخ العلوبين ، للاجماع على « الشيخ بدر » احدى نواحي قضاء طرطوس ، وقد لبى الدعوة فريق كبير من أرباب الوجاهة ، والنفوذ ، نخص بالذكر منهم :

السيد احمد المحمود عدرة ، السيد محمد اسماعيل ، الشيخ علي احمد ميهوب ، الشيخ معلى احمد غانم ، الشيخ محسن حرفوش ، الاستاذ عبد الكريم الخير ، الشيخ على عباس ، اسبر زغيبي ، علي زاهر والسيدين اسماعيل حسان ، ومحيي الدين عدبا اللذين اخلصا للثورة من بدايتها إلى نهايتها ، وغيره كثيرون .

وقد تحدث اليهم الشيخ حديثاً مسهباً عن الأخطار المحيقة بلادهم من جراء احتلال الفرنسيين للساحل السوري، وعن الاخلاف بالوعود التي قطعها الحلفاء للعرب، في مطلع الحرب وابّانها، وعن تمزيق البلاد العربية إلى دويلات صغيرة بعضها محتل، وبعضها مستقل وبعضها منتدب عليه، وعن الاخطار التي تتعرض لها القضية العربية

من جراء هذا التفريق ، والتمزيق ، وعن النوايا الخبيثة التي يضمرها الفرنسيون للعلوبين ، والتي تستهدف ابادتهم، ومحو شعائرهم ، و تذويبهم في يوتقة الاستعمار الرهيب .

ثم توجه اليهم بالسؤال عما إذا كانوا يتضامنون معه لاشمال نار الثورة، وضم حبل الملوبين ؛ وساحله إلى الشام.

وقد افي هذا الحديث آذاناً صاغية من المجتمعين، وبدأ وايتناقشون به مدة ثلاثة ايام مستمرة وبعد انقضاء الأيام الثلاثة قر رأبهم على اتباع رأي الشيخ ، وعلى القيام شورة جامحة واسعة ، والاتصال بفيصل بن الحسين لمساعدتهم ، ومد يد المعونة اليهم، واقسمو الذلك الاعان المغلظة على الكتاب الكريم . ثم تعاهدوا فيما بينهم على كتمان هذا الأمر حتى ننتهي الاستعدادات ، ويتم الاتصال المباشر مع عاهل الشام .

ولكن ام هذا الاجتماع ، ومقرراته ، قدتسرب إلى الفرنسيين فبادروا إلى اعتقال من وقعت عليه ايديهم من رجال المؤتمر . ثم ارسلوا يطلبون الشيخ بطريقة اعتيادية محتة ، حتى لا يتسرب إليه شي من الشك عن حقيقة مقاصده ؛ و نو ايام .

ولكن الشيخ لم بكن محاجة إلى من ينبهه إلى فداحة الاخطار الحيقة به، من جراء الاذعان لمطلبهم، والسعي للاجماع بهم. فرفض قبول الطلب؛ وابلغهم هذا الرفض، الذي كان له وقع القنابل، ودوي الرصاص.

فوجهوا حملتهم الأولى من القدموس إلى الشيخ بدر، وكانت قد باغت الشيخ أخبار هذه الحملة المفاجئة، فتصدى لمجابهتها مع اربعة من رجاله الاشداء. وليس معهم آنذاك إلا بنادق قدعة، وطلقات محدودة، لاتزيد عن عدد افراد الحملة إلا "قايلاً، إذ أن استعدادهم لم يكن قد تم.

وفي الغابة الكائمة بالقرب من قرية « النيحا » الواقعة غربي « وادي العيون » – ارسل الشيخ من مذره بالرجوع ثلاثاً ، فرفضوا، وحينئذ بادر إلى اطلاق النار عليهم. والمجاهدون في كمين حصين مستور والجنود في ارض منبسطة مكشوفة ، ولم تطل المعركة أكثر من ساعة فر على أثرها الجنود – بعد أن تركوا وراء م ه و قيلاً ، وكل ما عملون من ذخيرة وعتاد .

وكان لنجاح هذه الممركة دوي هائل في سائر الانحاء ، وكان لا نقصار المجاهدين فيها أثر بدين في الأوساط السياسية جمعاء .

وكان للسلاح الذي اغتنمه المجاهدون تأثير كبير في الممارك التي كان الفرنسيون قد استعدوا لها استعداداً هائلاً كبيراً. وما التشرت اخبار هذه المعركة ، والانتصار فيها حتى تقاطرت افواج الثائرين من كل حدب ، وصوب ، تحدوهم عزعة غلابة ، واعان بالله ، وبالحق جد متين . وقد عكفوا على بيع دوابهم ، ومنقو لاتهم ، وشراء الاساحة من متين . وقد عكفوا على بيع دوابهم ، ومنقو لاتهم ، وشراء الاساحة من

كل مكان . كما أنهم بدأوا يتدربون – تحت اشراف الشيخ المباشر – على الرماية ، واصابة الاهداف .

وهذه المركة الموفقة كانت فأتحة الثورة.

### كرة الفرنسيين

وقد هال الفرنسيين تلك الهزيمة النكراء التي منوا بها ، في أول موقعة حربية . فاحبوا أن يادهوا الشيخ قبل أن يكمل استعداده و ستأهب للقتال .

فني ٢ شباط ١٩١٩ اعادوا كرة الهجوم على الشيخ بدر، ولكن بقوة أكثر، واستعداد أكبر، وكان الشيخ قد استعد الاستعداد الكافي لذلك، وزادت يقظة المجاهدين وحذره، وكان للظفر السابق قوة معنوية كبيرة في نفوسهم، وما هي إلا جولة قصيرة وسطمعركة حامية الوطيس، حتى ولى الجيش الفرنسي الادبار، تاركاً ورام عشرين قتيلاً، وثلاثة أسرى. وعدداً كبيراً من الذخائر والغنائم، وقد كان لهذا الظفر الجديد أثر داخلي قوي، وأثر خارجي أقوى، صففت على أثره عزعة الفرنسيين، واستولى على نفوسهم شعور القلق، والخوف، وبدأوا يدركون وخيم العاقبة، وسوم النتيجة إذا ما لجاؤا إلى بعض وسائل الاحتيال.

## رسالة الجنرال اللمبي

وفي ٢٥ ايار ١٩١٩ وجّه الجنرال « اللمبي» – قائدجيوش الحلفاء في الشرق – كتاباً إلى الشيخ صالح العلمي ، مع رسولين بريطانيين، كان يرافقها اسماعيل بك الهواش ، الزعيم العلوي المعروف . ومما ورد في الكتاب :

«إِن الحلفاء قد جاءوا لتحرير سوريا من ظلم الآتراك، واعطامها الحرية والاستقلال! ولذلك فهو يستغرب - أي الجنرال - اذيقف الشيخ صالح العلي، ورجاله ، من الحلفاء هذا الموقف، الذي يدل على عدم تقديرهم للمساعدات القيمة التي اسداها الحلفاء إلى بلادهم المحررة من ربقة الاتراك.

وطلب الرسولان، والوسيط الكريم، أن يسمح الشيخ للجيش الفرنسي المرابط في (القدموس) بالمرور عن طريق (الشيخ بدر) إلى طرطوس، والحفو بالطلب – الذي لم يكن يخلو من بعض عبارات الرجاء.. متمهدين على انفسهم ألا يقف الجيش في الطريق إلا بمقدار ماتستارمه الراحة العابرة، بعد شرب الماء. ومن ثم يتابع الجيش طريقه المرسومة بلا توقف إلى طرطوس.

ولما كانت فكرة الثورة ، هي في بدء تكوينها ، تحتاج إلى بعض الوقت ريثما ينتهي التأهب ، ويكمل الاستعداد ، وريثما ترجع الرسل التي اوفدها الشيخ إلى دمشق ، وإلى سائر انحاء الحبل ، تستنفر الناس ، وتحمل الذخائر ، وتستورد السلاح .

ولماكان المجاهدون بالوقت نفسه ، محتاجين إلى بعض الوقت. لكي ينظموا صفوفهم ، ويضاعفوا انصارهم ، ويجمعوا قواهم المفرقة ، المتشعبة ، في حشد هائل كبير .

رأى الشيخ شاقب بصره ، وصائب نظره ، ومحنكته المعروفة ، ودريته ، واختباره ؟ الا يخاصم الانكايز والفرنسيين بوقت واحد .

وازاء هذه الموامل كام قبل الشيخ ، عطلب "اللمبي" - على الا يُسمّح للجيش بالتوقف في «الشيخ بدر» إلا ساعة واحدة، وعلى ألا ينصب خيمة ، ولا ينزل حمولة .

فقبل الرسولان بهذه الشروط، وتعهدا بتنفيذها، وانسحب الشيخ ورجاله من موقع « الشيخ بدر " إلى التلال المحيطة به من جهة الجنوب والغرب.

### خيانةالفرنسيين

ولما وصل الجنود الفرنسيين إلى موقع « الشيخ بدر » اتخذوا من فرصة الساعة المعطاة لهم، والمسموح لهم فيها بالتوقف والاستراحة مجالاً لنصب مدافعهم، واخذ الاستحكامات بسرعة فائقة ؛ ثم باشروا باطلاق النار على قريتي « الشيخ بدر » و « الرستن » فهدموا بيوت الشيخ واشعلوا فها النار .

ولما رأى الشيخ ورجاله ، هذه الخيانة الدنيئة من قوم إئتمنوا فانوا الأمانة ، وما حفظوا الكرامة ، غلى الدم في عروقهم ، وثارت الحمية في رؤوسهم ، فانقضوا على ذلك الجيش الخائن ، من الجبال انقضاض الصاعقة من أعلى السماء . وامطروه بوابل من الرصاص المتساقط عليه تساقط المطر . وكان ما يزال في حال أشبه بالفوضي منها بالاستقرار . وموقع الثائرين يجعلهم يستحكمون بالجيش ، و بتحكمون به .

و بقيت هذه المعركة مستمرة من وقت الظهيرة حتى منتصف الليل، وقد قتل فيها أكثر أفراد الجيش، وفر الباقون تحت جنح الظلام تاركين وراءهم من الغنائم الحربية مالا يعد، ولا يحصى. وكان من نتائج هذه المعركة أن دب الذعر في صفوف الجيش الفرنسي،

واستولت عليه الرهبة والمخاوف، حتى كان للوساوس من تفكيره نصيب كبير.

وبما لاربب فيه أن الثورة بعد معركة « الشيخ بدر » قدبدأت تسفر عن وجهها الصحيح العنيف ، وأصبحت مناطقها المأهولة ، بحر ما دخولها على الغرباء والمشتبه بهم من الادنياء.

واضطر المجاهدون إلى أن يبنوا العيون والارصاد هنا وهذك، متيقظين حذرين، حتى لا يؤاخذوا على حين غرة، ولا يبادهوابالهجوم وقد نبههم خيانة الفرنسيين إلى الاحتراز، والحيطة، والحذر، فاضطر الشيخ إلى أن يبقي معظم المجاهدين متأهبين، للقتال، ومرابطين في أعلى الحبال وتوافدت مواكب المتطوعين في صفوف المجاهدين، حتى اصبحت البقعة المحيطة بالشيخ بدر مملوءة بالمجاهدين الوافدين من مختلف الجهات. وقد و أز ع عليهم السلاح، وع أين على رأسهم «العقداء» وبات الجميع متأهبين منتظرين.

# موقعة بيدر غنام

#### وادي ورور

ولم تبزغ شمس ١٥ حزيران ١٩١٩ حتى بدأت طلائع الجيش الفرنسي، سدو جلية لأعين الثائرين المرابطين في أعلى الجبال.

وقد بلغ الشيخ أو امره الى المجاهدين، أن يظلوا في معاقلهم ، ولا يحركوا ساكناً الابعد أن ترفع لهم راية الثورة – وهي قطمة من الا خضر وسطها هلال ونجم.

وانتظر الشيخ حتى توسط الجيش ذلك الوادي الرهيب وطلائمه وحدها قد ملائت الوادي، وغمرت جنباته الفسيحة ، وهي تتخايل في مشيتها كأنها ذاهبة إلى محفل ، أو راجعة بعد انتصار وفي السماطائر تان تجوس الديار ، و تبعث الأخبار . والمجاهدون قابعون و راء الصخو رفي أعالي الجبال برون كل أحد ، و لا براه أحد . و بد كل منهم على على زياد بندقيته بانتظار أو ام الشيخ .

وفجأة رفعت الراية الخضراء. فارتفعت معها أصوات التهليل

والتكبير. وكان السها قد انشقت عن شهب من النار، وكان الأرض قد اطلعت كل ماني جوفها من حمّم تقذفها براكين صقابة هائجة. وتساقط الرصاص من كل مكان. وكانسيلاً زاخراً مندفعاً فدجرف كل ماني طريقه من بغال يقودها الرجال، ورجال تدوسهم البغال. واختلط الحابل بالنابل، وبدأت المدفعية تحمي مؤخرة الجيش بالطلق على غير هدى والى غير هدف وملائت سحب الدخان والغبار جنبات ذلك الوادي حتى أصبحت أشبه ماتكون بالضباب.

وانتقل المجاهدون على رؤوس الجبال - من المقدمة إلى المؤخرة فاحاطوا بالحملة من جميع الجبات، واطبقوا عليها من سائر الانحاء. واغرقوها بوابل من الرصاص المنهمر كأنه المطر الزاخر. وظلت المعركة سحابة النهار الطويل، حتى منتصف الليل، ثم انجلت عن حوالي ثما غائة قتيل وجريح. وعن أسر ستة عشر جنداً، وعن اعداد هائلة من الذخيرة نكفي لتموين المجاهدين مدة طويلة. واستشهد في هذه المعركة مجاهدون، وجرح آخرون. وكان بين الشهداء مصطفى خيربك وابنته الوحيدة التي كانت معه في القتال.

وكان منظر ذلك الوادي بعد أن انجلت تلك المعركة الرهيسة عن احمرار الأرض واسوداد الافق ، رهيباً حقاً . فما كان يرى الا اشلاء القتلى ، المختلط بعضها ببعض ، والممتزجة دماؤها بعضها ببعض

وهناك في ذلك الوادي المدمى ، تآخى الانسان والحيوان ، فامتزجت دما والرجال ، بدما والبغل و قرآكمت الجثث بعضها على بعض ، تراكماً مدهشاً غريباً . وكانت الذخائر الكثيرة ، المبثوثة هنا وهناك ، تدل على عظم المسئولية الملقاة على عاتق تلك الحملة الهائلة .

#### فيرة هدوء

وهدأت الحال قليلاً بعد تلك المعركة الجبارة، واندحار الفرنسيين ذلك الاندحار الهائل المربع. وبدأ الفريقان يستعدان استعداداً كبيراً ويهيئان لذلك ما يلزمهم من وسائل واسباب.

وخيه على تلك الأنحاء سكون أشبه مايكون بالهدنة الطبيعية توفر فيها الفريقان على حشد القوى ، وتدربها ، وتنظيمها وعمدالشيخ إلى اجراء تنسيق عام في صفوف المجاهدين ، واوجد في قيادة الثورة «محاسبة» تعنى بتوزيع السلاح والذخائر ، والاحتفاظ باحتياط كاف ، يدخر إلى مسيس الحاجة .

ولكن ذلك لم يخل من حوادث لاتستحق التسجيل، ولم يخل من اصطدامات فردية او عادية ، لا يهمنا أن نعني بها ، و نفرد لها جزءاً من هذا الكتاب. فنحن معنيون قبل كل شي الحوادث الكبيرة ذات القيمة العسكرية السياسية ، والتي ترتدي طابعاً خاصاً من الشدة والعنف.

# الهجوم على قرى الاسماعيليين

وفي اواسط عوز ١٩١٩ زحفت قوة كبيرة من طرطوس،عن طريق نهر الاسماعيلية. واستقرت في قربة « عقر زبتي »، وفي القرى القربة من منها ، وكان هذا الاستقرار يشكل خطراً مباشراً على مسرة الثائرين. وقد هجمت تلك القوى على « قلمة الخوابي » موطن المجاهدين « آل عدرة الكرام » فاحرقها ، ولم تبق من سيانها حجراً ، ولا في أنحانها أثراً . كما ان أفراد الجيش الفرنسي ، ما فتوا يقطمون الطريق على المارة العلوبين، فيسومونهم انواع العذاب، ويتركون جشهم ملقاة على قوارع الطريق، بعد أن عثلوا بها أروع تمثيل. ولما كان لهذه الاعمال البربرية صدى سي في جميع الاوساط ، وكان من غير المكن السكوت علمها ، أو التفاضي عنها ، فقد وجه الشيخ انذاراً سربما إلى الاسماعيليين باجلاء القوات الفرنسية عن أماكنهم ، وقراهم ارتجلائهم انفسهم عن تلك الاماكن والقرى ،كي لا يتعرضوا للاضرار التي قد تصيبهم من جراء هجوم المجاهدين على جيش العدو ، وقد أكد الشيخ في انذاره هذا ان المجاهدين لا يستطيعون السماح للجيش الفرنسي بالتمركز في تلك الجهات، نظراً لما يشكله ذلك من خطر مباشر،

ودائم على معاقل الثوار .

ولكن الاسماعيليين رفضوا الجواب على ذلك الانذار. ولا نعرف السبب الذي دفعهم الى هذا الرفض الا أنهم لم يستطيعوا إجلاء الجيوش الفرنسية عن واديهم المأهول، وهذا أمر بديهي معقول. أو لسبب آخر لانعرفه نحن، وقد لا يعرفونه ه

ولكن المعروف أن الاسماعيلين قد رفضوا، وان الجيش قد أصر - بالطبع - على البقاء، والتمركز في تلك الاماكن الحصينة واضطر الشيخ إلى الهجوم الذي لم يكن يستهدف الا قوى الفرنسيين دون سواه ، وأحاط بالقرى الاسماعيلية من ثلاث جهات واغرقها بوابل من رصاصه المتواصل المنهم و

ودامت المعارك اياماً طويلة ، لاتخمد حدمها، حتى تشعل جذومها ولا ينطني لهيمها ، حتى يشتد سعيرها . وقد اضطر العلوبون إلى الهجوم الذي لم يكن يستهدف الفرنسيين – كما يتنا– . وكان القتال عنيفاً بين الاسماعيدين والفرنسيين من جهة والعلوبين من جهة ثانية .

وانتهت تلك المعارك العنيفة بانسحاب الجيش الى طرطوس، بعد ان تكبد، وحلفاؤه الكرام، خسائر فادحة في الاموالوالارواح. ومما يؤسف له حقاً ان تكون لحقت اضرار كبيرة باخواننا الاسماعيليين – الاثمر الذي استغله الاجنبي الى حد بعيد، فاوقع الفتنة

والشقاق بين الطائفتين الشقيقتين - اللتين دُفُعلَما الى ذلك الخصام دفعاً، وأجبرنا عليه اجباراً، فنتج عن ذلك كله بعض الحوادث الدامية التي يندى لها جبين الانسانية خجلاً وحياءً، والتي تترك اثراً مؤسفاً - من الحزن على الوحدة الوطنية - لا عجوه الايام.

ولكن المقلاء من الطائفتين الشقيقتين هبوا \_ كما يقول من المائفتين الشقيقتين هبوا \_ كما يقول من المائفتين الشقيقتين هبوا \_ كما يقول من المائفتين الم

يغسلون الجراح بالسلسل العذب - ويجرون كل خلف وفاقا

وكان لموقف الشيخ صالح من الاسري الاسماعيليين اثر محمود في اوساطهم الواعية ـ وما اكثر اوساطهم الواعية ، اذ انه رعام وحمام وصان نساءهم ، واطفالهم ، من كل اذى ومكروه . وكانت بعض النسوة قد هربن ، فوقعن اسيرات في ايدي المجاهدين . ولما بلغ الشيخ ذلك أمر بردهن محفورات إلى بيون بعد ان زودهن بالكثير من المال . من هانه النسوة زوجة « ابي صقر محمد العيزوقي » من قرية المال . من هانه النسوة زوجة « ابي صقر محمد العيزوقي » من قرية على نهر الاسماعيلية ، والتي مانزال واهلها بتحدثون عن تلك المعاملة الحسنة إلى الآن .

ولاربب أن آثار الحروب سريمة الزوال ، قريبة النسيان، وان جراحاتها الدامية ، لابطول عليها الوقت حتى تندمل ، ولا يبقى لها من أثر غير الذكريات التي يقابلها الحليم بابتسامة هادئة وادعة ، والمغضب

بالتسامة حمقاء لا تلبث ان تتلاشي .

واني استميح القارئ الكريم عذراً ، اذا وقفت به من الهجوم على قرى الاسماعيلين عندهذا الحد المقتضب، ولم اتجاو زه الى الاسهاب والتفصيل ، كما يحتم علي الواجب الادبي والامانة للتاريخ ان افعل وخصوصاً ان المعارك التي دارت رحاها على بهر الاسماعيلية، وفي وادبهم السحيق ، تستحق من وجهة « الفن » ان يمنى بها ، وان يقف لها الكاتب اكثر من هذه الصفحات ؛ بالنظر لما كان لها من اثر مادي في تكييف الثورة وتوجهها ، ولا نها اولى المعارك العنيفة الصاخبة في تكييف الثورة الجبارة المشتعلة ، ولا ن هذا العنف ، وذلك الصخب ، وكثرة ما انتجاه من ضحايا بين الفرنسيين ، واوقعاه من خسائر ، قد ارغما الحصومة الفرنسية على طلب المصالحة مع الشيخ صالح بارغما الحكومة الفرنسية على طلب المصالحة مع الشيخ صالح باسيأتي .

اجل! كان واجب « الفن » محتم علينا ان نقف عندتلك المعارك وقتاً غير قصير ، ولكن الواجب الوطني يدعو ما الى التجاوز عن ذكر كل مايسي الى الوحدة الوطنية والعزة القومية ، وانه لمن غير الممقول ان نعمد الى بيش دفائن الماضي ، و شكا الجراحات المزمنة المندملة كي ترضى الفضول في بعض النفوس ، بالوقت الذي تعمد فيه الامة ، الى مثل ما تعمد اليه الآن ، من اهمال لكل ما يسي الى وحدة البلاد ،

ويؤذي إناءها المخلصين.

وانني من ابغض النياس لكل مايسي الى الوحدة الوطنية ، والفكرة القومية عن قصد ، اوغير قصد .

# طلب الفرنسيين الصلح

وقد ادى انكسار الفرنسين الهائل في وادي الاسماعيلية، ووادي ورور، الى كارثة ألمة حطّمت من كبرياء الجيش الفرنسي الذي كان في ابّان نشوته بالظفر المسكري، والنجح الحربي، مما كان له ابعد الاثر في نفسية الجنود ـ الامر الذي اضطر القادة للتوسط في طلب الصلح مع الشيخ.

من

وقد اختاروا لهذه المهمة المرحوم احمد افندي الحامد الزعيم العلوي المعروف. وطلبوا إليه اقناع الشيخ، وجلب شروطه المناسبة للدخول في المفاوضات.

وقد اوفد المرحوم احمد افندي يطلب من الشيخ موعداً سريعاً لمقابلته في موطن الثورة. فقبل الشيخ ، وحدد الموعد . وجاء الوسيط الكريم يصحبه ابن اخيه اسماعيل افندي الطاهر. وبعد المداولة ؛ والبحث قبل الشيخ الدخول بالمفاوضات مع الفرنسيين لعقد الهدنة ، واعلان الصلح ، على هذه الاسس الثلاثة .

-117-

ا الجلاء عن الساحل السوري ، والموافقة على ضم\_ه الي حكومة الشام.

٢ أوطلاق سراح الأسرى من الفريقين.

م دفع تعويضات عن الاضرار التي الحقها الجيش في القرى التي الحقها ، والتي مر بها .

وقبل القائد الفرنسي مبدئيًا بهذه الشروط ، ثم ارسل من لدنه من يستأذن الشيخ للاجماع به ، والتفاه معه على هذه النقاط . وتسوية المسائل بينهم بالطرق المعروفة ، على أساس الشروط الثلاثة – الآفة الذكر . وقبل الشيخ الاجماع بالقائد تحت هذه الشروط ايضاً :

١ ان يكون الاجماع في موقع الشيخ بدر.

٢ الا يصحب القائد الا ثلاثة رجال.

ان يكون الجيع عزلاً من السلاح.

ووافقَ القائد ايضًا على الشروط الأخيرة وتعهد تنفيذها .

وما ان سرت اشاعة الصلح، وموافقة الفرنسيين على الجلاء. وتسليمهم بجميع الشروط التي طلبها الشيخ منهم، حتى غمرت النفوس موجة البشر، والغبطة والاطمئنان. واستسلم المجاهدون للفرح الزائد بعبون منه، وبذوبون فيه.

القد قَبل الفرنسيون بالجلاء ، ووحدة البلاد!! أنها لأمنية حبيبة

الى قلب كل مؤمن بالله ، والعروبة ، ومبدأ الجهاد واله لحكم مااحب تحقيقه الى النفوس ، وأعز "عليها، وهل عماليج من ذلك، واجمل واحلى ؛ ومما زاد النفوس غبطة وانشراحا ان ذلك سيم فضل الشيخ وجهاد الشيخ ، وثبات الشيخ ، وبدون عناء ينكر ، او خسائر تذكر وان مساعدة ماومن أي الجهات كانت، لم منكن قد توفر ت بعد ان و عد ت حتى ان الرسل التي او فدت الى دمشق ، قد عادت بعد ان و عد ت مدراسة الحال ، و مراقبة الامور .

# خيانة الفريسيين أيضا

وسلم الشيخ ، والمجاهدون ، في غمرة الارتياح والابتهاج ، وه جميعاً بانتظار القائد الفرنسي ، محمل الموافقة على شروط الهدنة والجلاء اذ وردت الاخبار ان عمة تجمعات جديدة في وادي الاسماعيليين وكان العلويون قد اخلوه بعض اجلاء الفرنسيين وان قل الاسلحة والذخائر مستمر في الليل والنهار . وان توسيط القائد للصلح ، وتسليمه مجميع الشروط ، ان هو إلا عملية تخدر للمجاهدين ، ترمي إلى اخذه على حين غرة ، وه في حال الشعور بوجود السلم ، وما مجره من تفكك وفوضى .

وهناك من محسن الظن بذلك القائد ويقول انه ابرق الي وزارة

الحربية الفرنسية ، التي رفضت من جانبها ذلك ، وامرت باحتلال مناطق الثورة بقوة السلاح ، و عماملة الثائرين عنهى الشدة والعنف ، وامرت القائد ايضاً ان يحشد لهذه الغاية كل ما يعوزه من جند و ذخيرة . وقد انحت باللائمة الشديدة على القيادة الفرنسية العامة في الشرق التي قبلت بفكرة المصالحة ، ورضيت بكامل شروطها القاسية ، وأظهرت مثل هذا الضعف الحربي ، تجاه ثائرين لا علكون من وسائل الثورة الا بعض البنادق المصادرة من رجال الجيش الفرنسي نفسه .

وما يهمنا ان نقرر هنا عن السبب الذي ادى بالفرنسيين الى النكوص، أهو خيانة القائد نفسه ، ام تمنع وزارة الحربية الفرنسية عن القبول. أم لأن « مواطناً عربياً » قد حمله على الرفض، واظهر استفر ابه من قبول القائد لشر ائط رجل (!) لا يتبعه الا بضعة رجال!

أجل ليس المهم ، ان نقرر هنا شيئًا من هذه الحقيقة ، بل المهم ان نستمر في سرد الوقائع ، ومتابعة الحوادث .

# احتلال قرية كاف الجاع

وبينما الشيخ ورجاله في غمرة من الأمل السادر بتحقيق احلامهم الوطنيه ، إذا بهم يفاجاؤن بالأخبار التي من التحدث عنها ، من أن الفرنسيين عادوا للتمركز في وادي الاسماعيليين وان كتائبهم المسكرة

في « القدموس » قد هجمت على قرمة «كاف الجاع » – التي علكما الشيخ صالح - فاحتلمها مدون مقاومة ، لا ما كانت بميدة عن مناطق الثورة الرئيسية ، ولأنها كانت مدون خفارة . فالشيخ لم يعبأ بصيانة املاكه الخاصة ، وأنما كان يعبأ بصيانة المواقع الستر البيجية التي يتوقف على صيانتها مستقبل الثورة . وذلك مشَل في التضحية لا يعد له أي مشَل . وقد اعتقل الفرنسيون سكان القرية، ثم اضرموا فها النار، وجملوا بعض اجساد المعتقلين طعاماً لها . وحينئذ أدرك الشيخ أن لابد من احتلال « القدموس » مها كلفه ذلك من تضحيات، و إلاعل ض ميمنة الثورة لأشد الأخطار . وأفسح المجال أمام الجيش الزاحف من الغرب والجنوب، أن يعتمد على ضغط فصائله المعسكرة في الشمال حول القدموس. وتلك خطة براد منها تطويق الثوار، وتضييق الخناق علمهم. فبدأ من ذلك الوقت يستعد للهجوم على القدموس، وتطهير ميمنة الثورة من رجال العدو.

#### مساعدة الملك فيصل

ولما كانت النورة قد اتسع نطاقها ، وازدهم ميدانها ، فقد أرسل من جديد بطلب معونة الملك فيصل، ومساعدته بالذخيرة والضباط، وقد اختار لهذه المهمة السيد « أنيس أبو فرد » الذي اتصل شخصياً

بجلالة الملك ، وأطلمه على مقدرات الثورة ، واستمدادها وحاجياتها ، وقد أسغى جلالته إلى ذلك بكل انتباه واهتم لهذا الاص، وأولاه كثيراً من العناية ، فأرسل في غضون شهر تشرين الاول ١٩١٩ ابن عه الشريف عبدالله مصحوباً ببعض الذخائر والاعتدة الحربية ، وكلفه بدراسة الحالة عن كثب ، والاشراف على كل ما يتملى بالثورة ويتصل بها ، إشرافاً تاماً ، ليطاع بدقته الممروفة ، على جميع التفصيلات والنت بج . وقد استقبل الشيخ ورجاله ، سيادة الشريف عا يستحقه من الحفاوة والاكرام . ثم زار المناطق التي حصل فيها الاصطدام بين الفرنسيين والمجاهدين . وكانت آثار الدماء ، و بقايا الاشلاء ، ومظاهر التخريب ، والمجاهدين . وكانت آثار الدماء ، و بقايا الاشلاء ، ومظاهر التخريب ، ما تزال ماثلة للعيان ، تشهد بعنف الثورة ، و كثرة جهودها ، ووفرة اضاحها .

وعاد الشريف فاطع ابن عمه العظيم على كل ما سمع ورأى . ومن ذلك العهد بدأت الذخائر ترد باستمرار إلى الشبخ وهي لم تقتصر على السلاح فقط ، بل تعدته الى كل مطاليب الثائرين، وحاجاتبم فلم يغفل فيصل ، رحمه الله حتى عن ارسال القهوة ، والسكر، والملابس والذبائح . فضلاً عن الامدادات المتنوعة التي كانت ترد بكثرة هائلة قادمة عن طريق حماه . كما أن البئر دبين الملك والشيخ كانت تجيئ قادمة عن طريق حماه . كما أن البئر دبين الملك والشيخ كانت تجيئ

ناطق

ر ومل شكل. اد ا

لابد قض

ر لشمال

طهير

رسل اط،

[...

وتدهب، باستمرار وسرعة عجيبين. حتى أن الاتصال المباشر بين الثورة ودمشق، كان ايسر من الاتصال بين مناطق الثورة بعضها ببعض.

## الهجوم على طرطوس

في مطلع رسع عام ١٩٢٠ كان الشيخ قد أ كل استعداده العسكري وفقاً لتوسع الثورة، وتشعمها ، واتساع نطاقها ، وكانت قد وردت اليه الانباء بأن الفرنسيين بحشدون قوى هائلة في مدينة طرطوس الواقعة على البحر ، امام جزيرة ارواد . فقرر مهاجمها ليفسد خطة الفرنسيين ويداهمهم قبل أن يداهموه . فهيأ لهذه الغاية كل وسائل الهجوم . وقسم المجاهدين ، الذين اصبح عدده يربو على الآلاف ، إلى فرق متعددة، كأن يرأس بعضها ضباط نظاميون من الجيش السوري، وبعضها الآخر ضباط عليون ، من مجاهدي الجبل ، وفي مقدمهم الشيخ سليم صالح واسبر زغيبي ، وعزيز بربر ، وغيره من كبار العقداء .

وعند نروغ فجر ٢٠ شباط ١٩٢٠ بدأ الهجوم على مدينة طرطوس من ثلاث جهات: الشمال، والشرق، والجنوب، في تنظيم بديع وريب عجيب. فأفاق الجيش الفرنسي لهذه المفاجأة الحاسمة. ولم يشمر إلاة وقدأ حاط به الثائرون، وهو محاصر في تكنانه العسكرية. ودارت بينه وبين بعض فرق المجاهدين حرب عنيفة بالسلاح الابيض. بيما كانت

فرق أخرى تقوم باحتلال السراي، وبقية المنشآت الحكومية.

وفي تلك اللحظة التي كانوا يستولون فيها على الاسلحة والدخائر بعد أن حوصر الجيش في تكناته، وأففل على نفسه الابواب؛ إذبالاسطول الفرنسي يقف في عرض البحر المحاذي لطرطوس، و تبدأ بوارجه الحربية بصب القنابل على مداخل طرطوس، وخارجها . والأماكن التي محتلها الثوار . فلم يجده ولاء بداً من الانسحاب متكبدن بعض الحسائر في الأرواح . وقد أفسد الاسطول على الثوار خطمهم العسكرية الهائلة وهي منع الاتصال بين شمال المحافظة وجنوبها .

#### التهاب الثورة، وامتدادها

وبدأت الممارك بعد نُذ ترداد عنفاً واحتداماً . فلم يكن يخبو لهيها هنا ، حتى يضطرم هناك . ولا تخمد جذوتها هناك ، حتى تشعل هنا . فهي أشبه مانكون نقطة الزبت ، الني تبدأ واحدة ، ثم تتوزع إلى عدة نقاط . وهكذا خرجت الثورة من نطاقها الضيق المحدود ؛ في بقعة ضيقة محدودة ، إلى مدي ارحب امكنة وأوسع آفاقا ، وأكثر ميادين . وبدأت القيادة الفرنسية تحشد القوى الميكانيكية ، وتؤلف مها جيشاً لجباً في الدفاع والهجوم . كما انها شرعت باستبدال فرقها العسكرية بعضها مع بعض ، معتمدة اكثر فاكثر على الجنود الذين

عاشوا في أماكن جبلية موعرة. وهم بالطبع أقدرمن سواه على التسلق وأعرف من غيره بطبيعة الأرض ، في هذه الأماكن الوعرة الخطرة ولذلك فقد استقدمت بعض الفصائل الخاصة من افريقيا ، ومن الهند الصينية الفرنسية ، وفتحت باب التطوع أمام اللبنانيين . وحشدت من فرقها الختارة للقتال في جبال الملوبين ، أشرس الجنود ، واقدرهم على الثبات، والنضال. ثم مدأت توزع جنودها في كل نقطة محتلة من هذا الجبل ، وهذا الساحل . وتحشد أفواجاً كثيفة في مكان قليل الاهمية يحسبه الناظر لا يكني لنعطيل جندي واحد فيه وكانت القيادة الفرنسية مهذا العمل أعا ترمي إلى القيام بحركات عامة تدحك فيها عناطق الثورة تحكماً قوياً وتسد علمهم المنافذ والسبل ، وتضيق الخناق على انصارهم المخلصين. وقد جملت مدنة القدموس نقطة ارتكاز هامة للجيوش، ومناطق للعبث والتجسس والافلاق . فكان لابد والحالة هذه من قيام الشيخ كركة واسعة ، تستهدف احالال القدموس ، واقصاء العدو عن جبالها المنيعة ، وتحول بينه وبين ما رسمه من خطط ، ويسعى اليه من اهداف .

### احتلال القدموس

في ٣ آذار ١٩٢٠ زحف الشيخ برجاله على « القدموس » مستفيداً من فرصة الذعر التي تركها بين صفوف الفرنسيين من جراء هجومه المفاجي على « طرطوس » .

وكان الفرنسيون قد حولوا « القدموس» إلى قلعة حصينة منيعة ، وهي بحكم طبيعتها وعلو أرضها ، واحاطتها بالوديان السحيقة من ثلاث جهات، أشبه ما تكونبالحصن القائم على جبل لا تصله بالارض المنبسطة إلا طربق واحدة قصيرة .

وكانت حامية القدموس مسلّعة تسلحاً كبيراً، وأهلها مسلحون أيضاً ، بحيث لا تكاد تجدواحداً منهم خالياً من السلاح، وبينهم وبين المجاهدين ، ذلك التنافر المؤلم، الذي سبق النحدث عنه في مستهل هذا الكتاب، وكان المجاهدون يربو عدده على أربعة آلاف مقاتل، مزودين بافتك السلاح، وأنفس العتاد.

وكان من البديهي، أن تتنع الحامية عن التسليم، يماونها على ذلك الا ملون المتحمسون، وينتظمون في صفوفها مقاومين مناصلين.

فخاصرها المجاهدون، ومنموا عنها الماء، وقطموا عنها وسائل الحياة، ودام الحصار ثلاثة أيام ، اضطرت بعدها الحامية إلى التسلم ، بعد أن نفد ما عندها من الذخيرة والمياه. واصطر الاهاون إلى قبول شرائط الحلاء والنروح.

وقد تم جلاء الاهلين إلى مصياف بدون أن يقع لهم حادث معكر، او محصل لهم عارض مسيء . وأرسل معهم الشيخ من محمهم من الاعتداءات طوال الطريق وقد تجلت في هذا الحادث النبيل، أخلاق الشيخ ، وطهر مزاياه . ولكن احتلال القدموس الذي دام وقتاً طويلاً لم تخل من حوادث النهب، من قبل بعض المستغلين والمشاغبين، ومما مدرك بالبداهة ، أنه لا يعقل أن يكون الاشراف المباشر من قبل قيادة الثورة تام المفعول في مثل هذه الحالات. ولا يعقل أيضاً أن يخلومثل هذا المدد الضخم ، من الصائدن بالماء المكر ، ومن الاستفلاليين ، الذين لا يعرفون الرحمة ، ولا يفهمون معنى الاشفاق . ولكن الشيخ قد حال دون تنفيذ غايات المآمرين، والمستغلين، فأمر برد المنهو بات الى أربامها ، ومن ذلك إرجاعه للامير أمر جميع ما سلب منه وارساله بعد تزويده بالمال اللازم مخفوراً إلى مصياف كيلابقع عليه اعتداء في الطريق. على أنى أعود فاكرر هنا ، عبارات الأسف ، لما حدث بين

العلوبين، والاسماعيليين، مماكان مرده إلى مقاصد الاجنبي الدخيل.

فقد أمعن الاسماعيليون، بالحيد للملوبين، وبالتطوع في الجيش الأجنبي، ضد أخوالهم المجاهدين، وفي تشكيل طلائعه المتقدمة، لأنهم أعرف بطبيعة الأرض، وأحوال الطرقات، وفي التجسس العنيف ضمن مناطق الثورة، والاغتيالات الكثيرة التي لم تقف عند حد، كما أن المجاهدين، قد أمعنوا بالكيد للاسماعيليين، فلم يتركوا وسيلة من وسائل النيل والانتقام إلا جأوا اليها وأنها لحقائق محزفة هذه التي أروبها ولكنها على كل حال، حقائق يشهد بها (الشيخ عبد الله مرتضى، الاسماعيلي، مؤلف كتاب الفلك الدوار) الذي أمعن، في النكاية، والدس والهويش والمغالطات، والافتراءات فذر الملحف الحرح، ولم يهي له البلسم الصافي، كما أحاول – انا – الآن.

على أن الذي بين العلوبين واخوانهم الاسماعيليين ، ان هو إلا سحابة صيف ، لم تلبث أن توارت ، من أفق حياتهم الضيقة في جبلهم المحدود .

ولنعد الى موضوع احتلال القدموس لنلفت انظار القاري الكريم الله قد حمى ميمنة الثورة ، وكفل للتأثرين « فضلاً عنذلك » الاشراف المباشر على « بانياس و قلعة المرقب » وسهل عليهم أمر احتلالها كما سيجي ، كما انه كان ذاتاً ثير معنوي ، ومفعول سياسي وعدكري كما سيجي ، كما انه كان ذاتاً ثير معنوي ، ومفعول سياسي وعدكري كبير وكانت له ضجة كبري ، في أنحاء الجبل من اقصاه إلى أقصاه .

#### التحاق الشعلان بالثورة

وفي ١٥ آذار ١٩٧٠ أرسل جلالة الملك فيصل، القائد الشهير غالب بك الشملان لمعونة الشيخ صالح الهلي! في قيادة الثورة، وتوجيهها معه وجهة فنية صائبة، وقد اتخذ الشملان لقيادته مركزاً مستقراً، في قرية (الرستن) الكائنة إلى الجهة الشرقية الشهالية، من الشيخ بدر والتي لا تبعد عنه أكثر من كيلو مترين، ويقي إلى جانب الشيخ يعينه بحصافته وحماسته، حتى انتهاء الثورة في الجنوب، وكانايشتركان معاً. في ترتيب الخطط، وتدبير الأمور، والتشاور في كل ماله علاقة بالثورة والثائرين، وكان يرأس اركان حرب الشيخ، وله مقام مرموق بين اوساط المجاهدين. وكان يرأس اركان حرب الشيخ، وله مقام مرموق والقيادة والتوجيه، والمجاهدون الأحياء لا يزالون يذكرونه في كثير من التقدير والاطراء، وبعجبون من بطولته الفائقة، ورجولته الخارقة ومن أخلاقه الدمثة، وطباعه السلسلة.

وكان السيد احمد جمعة المجاهد الحموي المعروف رسوله في المخابرات الرسمية والخصوصية يتوفر على القيام بها عا عرف عن الناء حماه من

حرص ، وأمانة واخلاص ، ولم يترك مكانه في الثورة ، منذ أن التحق بها . هو والسيد فارس ابو كف ، حتى رجع الشعلان بعد تقويض المرش الفيصلي ، في دمشق كما سيجي و ذكره .

على أنه من الوفاء للتاريخ أن نطري وطنية السيدين « أبي كف» و «جمعة » و نثني على جهو دهما الجبارة ، في سبيل الثورة ، ومبدئها، وغايتها. وكان من ابرز الضباط المرافقين للقائد الشعلان ، السيدمصطفى الملي ، الذي اللي في المعارك التي خاضها ، خير بلاء . كما أنه كان للسيد عثمان النميمي مو اقف مشهودة مخلصة .

# الفوج الملي

وفي ربيع عام ١٩٢٠ شكل المرحوم عزيز هارون ( الفوج الملي ) في مدينة حماه .

وقد اطلق عليه اسم (الفوج اللي)، لأنه فتح المجال للانخراط فيه من جميع الطوائف والجهات. وقد تطوع فيه، مجاهدون من حماة ؟ وطرطوس، وجبله، وبأبياس، والحفة، واللاذقية، وغيرها وغيرها. وكان عدد افراد (الفوج الملي) خمسمائة، منهم مائة وخمسو ذفدائيون.

وقد أرسل جلالة الملك فيصل ، السيد جميل ماميش ، الضابط

في الجيش الفيصلي ، ليقود كتيبة الفدائيين ، في ذلك [ الفوج ] . وهي الفرقة التي كان يناط بها أمر ُ حماية الثغور ، وطرق المواصلات، وجلب المعلومات باستمرار عن جيوش الاعداء .

وقد اتخذ المرحوم «عزيز هارون» مقرَّهُ الرسمي، في مدنة «مصياف» قبل ان تلحق هذه بالجبل العلوي، بعد سقوط الشام وأما الكتيبة الفدائية، فانها كانت توزع هنا وهناك، تبعاً للمهام التي تعهد اليها من قبل قيادة الثورة.

وكان رئيس هذه الكتيبة ، السيد جميل ماميش ، الملازم الدائم اللشيخ ، والمرافق له في جميع الحروب والمعارك ، مع السيدين ، احمد المحمود ، ومصطفى المحمود . والذي كان منوطاً به الى جانب مهامه العسكرية الأخرى ، أمر ارسال التقارير عن الثورة الى جلالة المليك وكان السيد مجمود الموسى من ابرز رجال هذا «الفوج» .

وبقي الفوج الملي ، الى نهاية معارك الثورة في الجنوب . (أى جهة الشيخ بدر) يقوم بواجباته الوطنية خير قيام، ويؤدنها احسن اداء.

وطرطوس وجدله وواباس ووالعلقا واللافقة والإغارها وغرها

# تشكيل محكمة الثورة

ولما كانت الثورة قد امتد نطاقها أو السعت آفاقها ، وكانت بطبيعة الحال ، هدفاً للدسائس والتجسس والمؤامرات ، فقدرأي الشيخ بصائب رأيه و ثاقب بصره ، أن يعمد الى تشكيل عكمة عرفية عسكرية ، تعاقب كل مجتري على خيانة الثورة ، او متا مر على سلامتها وتقوم شحقيقات دقيقة واسعة في كل ماله علافة بالكيد لها ، او التجسس علمها. ورؤي أيضاً ان تكون احكامها مبرمة ' لاتقبل الحل ولا الاعتراض، وقد اختار لرئاسة هذه المحكمة وعضويها السادة علي زاهم ؛ (حمام واصل ) رئيساً . محمود علي اسماعيل ( الحطانية )عضوا محمود ضوا (العصيبة) عضواً . ثم نيط بالمرحوم على زاهر الاشراف الاداري على الخلافات التي تنشأ في منطقة الثورة ' بين الاهلين والتي لاصبغة عسكرية لها . فعين ايضاً [قائمقام للمنطقة الادارية] كم عهد لرفيقه علاوة على وظيفتيها العسكريتين عهمتين احداها مالية ، والثانة تفتدشية .

وظلت هذه الحكمة ، تتابع أعمالها ، بكل حزم ونشاط ، ضمن

النطاق المسموح لها من الشيخ حتى اعتقل الفرنسيون رجالها ، ثم أعدموه، في قرية (القمصية) كاسيجي، ونكلوا بكنابهم ومساعديهم تنكيلاً شديداً. ثم مثلوا بالشهداء الثلاثة بعد الاعدام؛ وأقوه معلقين على أعواد المشانق ثلاثة ايام! وهي وحشية ، ليست بغريبة عن النفسية الفرنسية ، والخلق الفرنسي .

# معارك [السودة] الكبرى

تفع (السورة) في الشمال الشرقي لطرطوس على بعد ١٥ كيلومترا تقريباً

كان الفرنسيون في آخر ربع ١٩٢٠ قد الحوا استعدادم الهائل المهجوم على معاقل المجاهدين في « الشيخ بدر » . فشدوا فرقتين كاملتين في [السودة] وعززوها بالدبابات والطائرات والمدفعية الثقيلة ، على طول عشرين كيلومتراً أو تزيد . ولما علم الشيخ بذلك قرر ان نفسد عليهم خطتهم الهجومية . فبدأ بالتأهب للهجوم ، وحشد له خيرة الرجال . ووضع على رأسهم خيرة العقداء ، فعين الشيخ سليم صالح ، على الميمنة ، والسيد جميل ماميش في جبهة الوسط ، وقسم الميسرة بين عدة عقداء ، وكان يشرف بنفسه على سير المعارك عن كثب . وبعد أن نسق الشيخ وكان يشرف بنفسه على سير المعارك عن كثب . وبعد أن نسق الشيخ

الهجوم، واختار له الظرف الملائم طبيعة وفناً وأمر الجيش بالتقدم، فانطلقت كتائبه القوية ، من قرية [ بعرزائيل ] الكائنة إلى الجهة الشرقية الشمالية من السودة .

وهنادارت رحىمفركة عنيفة ،استرخصت فيها الارواح والنفوس وكان طغيان هذه المعركة وحماس المجاهدين بالمجوم، دافعاً قوياً لجلب الفرنسيين نجدات سريعة، من جيوش الاحتياط في الساحل. وقد تقرر أمر هذه الحملة بسرعة لم نكن منتظرة ، فان ميسرة المجاهدين ، تلكأت عن الهجوم، فنتج عن ذلك أن ضمفت تلك الجبهة ؛ مما أدّى إلى تقدم الفرنسيين 'عن طريقها ' يماونهم فيذلك الاسماعيليون . وكانوا برمون إلى قيام حركة النفاف واسعة معتمدين على ميسرة الجيش الفرنسي، التي كانت تألف من [على بدور] ورجاله، وكتيبة من المفارية تعضدها مدفعية قوية ؛ من عيار ٢٥. واضطرت ميسرة المجاهدين للابكفاء. كم ان الضغط القوي على ميمنتهم ، تضى على الشيخ ان بأم عقيدها بالتراجع. وظل الوسط عثابة نتوء طويل بين جيوش الاعداء. فأمره الشيخ بالتراجع أيضاً وخدراً عليهم من تنفيذ عملية التطويق. وقد استبسل العقيدان جميل ماميش ، وسلم صالح ، استبسالاً عظيماً ، في هذه المعركة الكرى.

وهكذا انتهت تلك الحملة التيكان بأمل الشيخ من ورائها ان تتبدل

الحل المسكرية تبدلاً ملموساً. وأن تُفضى إلى حركة انسحاب واسعة من الفرنسيين. ولكن تلكؤ المسرة المشبوه، وشدة صغط العدو، أثر اكثيراً على نتيجة هذه المعركة ، فعكسا حالها ، وبدلا مآلها . على أن بعض الفائدة المرجوة من هذه المعركة ، قد حصل عليه المجاهدون إذانهم استطاعوا مجومهم المدام، أن نفسدوا على الفرنسيين خطبهم، وان كفكفوا من حدة هجومهم، ويقفوا تأثير معند حد، كاسيجي، على أنه بعد انتهاء المعركة ، عمد الفرنسيون إلى احراق قرية (زمرين) المجاهدة التي تبعد كيلومترين عن السودة من جهة الشمال. والتي كانت نشكل طانوراً خامساً للمجاهدين على الفرنسيين ، فيرسل أناؤها الارار للشيخ أخبار الحلات بالتفصيل، من ودن الثورة باصدق المعلومات وقد استهدفوا في سبيل ذلك إلى التشريد والتعذيب، وتعرضت قريتهم الجميلة إلى التهديم والتخريب. وقد رأيت بأم العين في السنة الماضية تقايا قنابل الاسطول في بيت السيد [مصطفى عدره] محتفظاً بها كدليل صارخ على وحشية الفرنسيين ، وهمجيتهم ، والحطاطهم . .

### هجوم الفرنسيين المعاكس

اغتنم الفرنسيون، فرصة النجاح الذي احرزوه، برد الشائرين، واحباط هجومهم، فبادروا من جانبهم إلى القيام بهجوم صاعق، على معاقل الثوار.

وفي صباح ٣ نيسان ١٩٢٠ بدأت طلائع الفرنسيين تندفق من أعلى الجبال ، وتصمد من سحيق الوديان ، وهي مخفورة بالطائرات والدبابات وجميع وسائل الدفاع والهجوم .

وكان الشيخ قد حسب حساباً لهذا الهجوم المعاكس ، فأبقى المجاهدين في اما كنهم الحصينة ، بعد فشل هجومهم . ولم يسمح لهم أن بغادروها . وكان الفشل الذي مني به المجاهدون سبباً قوباً لاستبسالهم واستشهاده ، وأخذ الثأر من العدو ، الذي نكل باسراهم أبشع تنكيل ، ومثل بقتلاه أفظع تمثيل وهنا دارت رحى معركة عنيفة طاحنة ، استعمل فيها الفريقان اقسى ما عكن أن يستعمله محارب من ضروب العنف ، والشدة ، والضراوة . وكانت هذه المركة تشبه

الحرب النظامية من حيث الكر والفر والدفاع والهجوم، والشدة والعنف. واستبسل فيها المجاهدون استبسالاً عظيماً ، فكانوا بهجمون على مراكز الجيش بجرأة غربة ، حيَّرت عقول القادة وأدهشتم ، وقد عمكن الفرنسيون من احتلال قرى « رأس الكتان » و « فنهر مطر » و « العنازة » و « العجمة » و « الحنفية » و «الشيخ على طرزو» وغيرها وغيرها وهي القري ، التي ينتظم اكثر ابنائه افي صفوف وغيرها وغيرها وهي القري ، التي ينتظم اكثر ابنائه افي صفوف المجاهدين. وكان ذلك مدعاة لا يقاع الاضرار بهذه القرى من قبل الجيش الخاصب المحتل ، فأحرقها عن بكرة ابيها، حتى تركها وهي اشبه بالرماد،

وكان لهذه الوحشية رد فعل عنيف، في صفوف المجاهدين فهجموا على الاعداء هجوماً مستميتاً، وضربوا حوله نطاقاً من ثلاث جهات، فتمكنوا بعد جهد عنيف من انتزاع هذه القرى جميعها، وارجاع العدو إلى الثكنات التي انطلق منها، ولو لا الاسطول الذي كان مجمي مؤخرة الفرنسيين، لتيسر للمجاهدين حصار أعدائهم، ولشهد الفرنسيون كارثة، أشد عنفاً من أية كارثة رأوها، وقد دامت هذه المعركة خسة وثلاثين يوماً بدون انقطاع، سقط خلالها قتلي وجرحي كثيرون، وهكذا فشل هجوم الفرنسيين المماكس، كما فشل من قبله هجوم

على أنه في غضون معارك « السودة » ، زحفت كتائب فرنسية

المجاهدين على « السودة» .

من الجهة الجنوبية الشرقية ، جهة صافيتا . الى جلي ( بستان ) و ( ريشه) الكائنين في مؤخرة الثائرين ، حيث احتلتهما بدون عناء . واستطاعت أن تفتك بعض جنود المؤخرة من المجاهدين .

ولما علم المجاهدون بذلك ، استشاطوا غيظاً ، فارتد بعضهم من صميم المعركة لى الوراء لاخراج الجيش الفرنسي ، من الجبلين ، تحامياً من وقوع الثائرين بين نارين ، ولكن مناعة الجبلين حالت دون تنفيذ الثائرين غابهم ، والوصول إلى هدفهم . فبقيت تلك الكتائب محاصرة ، حتى نهاية ، عارك [ السوده ] حيث انسحبت تحت جنح الظلام ، بعد أن فشلت خطتها ، وتكبدت خسائر فادحة . ولكنها استطاعت ان توقع بعض الضحايا من المجاهدين .

وفي ٢٥ ايار ١٩٢٠ عادت بعض كنائب الفرنسيين إلى الهجوم واستطاعت احتلال قربة (كوكب) الكائنة على بعد عشر كيلو مترات من السوده ، واحرافها . فكر المجاهدون واسترجعوا القربة المذكورة مهم، ثم هجم المجاهدون بدورهم على (قلعة الخوابي) فاسترجعوها من الفرنسيين ، وهي أطلال . واستولوا على الذخيرة ، التي كانت قلت حديثاً اليها .

وفي ٤ حزيران ١٩٢٠ تقدمت بعض الفصائل الفرنسية ، عن

طريق ثهر الاسماعيلية ، فتصدى لها المجاهدون ، وارغموهاعلى الارتداد ولم تقع في هاتين الحادثتين صحايا تذكر .

# اجماع الشيخ مع يوسف بك العظمة

في غضون هذه المعارك المتواصلة المستمرة، وجه المرحوم يوسف بك العظمة ، وزير الحربية السورية ، دءوة الى الشيخ صالح العلي للاجماع به في المكان الذي يختاره و ينتقيه ، ولما كان الشيخ غير مستطيع ان بتعد كثيراً عن ساحة القتال ، فقد اختار قرية (السويده) الواقعة بالقرب من مصياف مكاناً لهذا الاجتماع . وهناك في تلك القرية الهادئة الوادعة ، اجتمع الرجلان الكبيران ، وكلاها عثل رجولة القواد ، وعنف الجهاد .

وتعانقا وشعر كل منها أنه ينطق بلغة الآخر، ويتحدث بلسانه وبعيش قلبه. فقلبا الأمر من جميع وجوهه. فو جدا أن المعركة الدائرة، هي في صالح الامة، وعليها يتوقف مستقبل البلاد. وتعاهدا من جديد، وأقسم كل منها يمين الولاء والوفاء، واستشهد يوسف العظيم، وما يزال في نفس الشيخ أثر بالغ من ذكر اه، تحدثه عن رمز

الجهاد والاستشهاد، فيسبق الدمع لسانه، وترتسم الكا به في وجهه النبيل. لقد رآه مر قواحدة في العمر، فكا نه عاشره حقبة طويلة من الدهس فني نفس الشيخ، ثورة عاصفة من اللوعة الدامية، على فقد الشهيد الكبير. وفي نفسه الطافحة بالحزن، والفياضة بالاسى. جرس يتنزى ألما على ذكرى خالدة لشهيد العرب العظيم. وهي ذكرى يتنزى ألما على ذكرى خالدة لشهيد العرب العظيم. وهي ذكرى ألمية وعنزها الشعور الصادق؛ الذي لا يزول، وهيهات ان بزول. رحم الله يوسف العظمة، لقد كان في حياته رمز الجهاد، ولا يزال بعد مماته، رمز الجهاد والاستشهاد، ورحم الله امير الشعراء؛ شوقي: انت كالحق النف الناس يقظا نوزادائيسلافهم وهو الم

# توسط الفرنسيين للصاعح

في ١٢ حزيران سنة ١٩٢١ طلب الفرنسيون الصلح، وتوسطوا لذلك كلاً من السادة الشيخ محمد عبد الرحمن، شيخ العلوبين كافة في ذلك الحين، و: انيس افندي العمر؛ رئيس الشماسنة وولده الـثري للعروف، محمد افندي الانيس و: الشيخ محمد رمضان، وتوفيق افندي اليونس.

و تعمد الفرنسيون للوسطاء الكرام، بتنفيذ مطالب الشيخ المعقولة - على حد قولهم - بدون قيد ولاشرط.

وجا الشيخ محمد عبد الرحمن ، وصحبه الأفاضل ، تحدوم الله الرغبة النبياة ، بأنها الله المجازر الدموية الهائلة ، بعد ايصال الأمة إلى حقوقها القومية ، كاملة غير منقوصة . وبذاو الهذه الغاية كل ما علكون من جهد واقناع . ولكن الشيخ صالح العلي، وقد خبر لؤم الفرنسين ، وغشهم وخيانهم ، امتنع واصر على الامتناع ، وأدرك أنها مكيدة جديدة ، يرمي الفرنسيون من ورائها الى النخدير ، وتغطية عمل مفاجي عمر مع .

وقدحف وترحف الوساطة الشيخ لا خذالحيطة اللازمة، والا هبة الواجبة ، لمفابلة كل حركة مفاجئة ، واعتذر عن رفضه وساطة الوسطاء النبلاء . واطال الوفد الكريم مكوثه ، وهو يحاول اقناع المجاهد الكبير بوجهة نظره الخالصة لوجه الله والوطن .

وفي تلك الأثناء، وفي إبان إقامة الوسطاء في معقل كبير المجاهدين، وردت الأنباء أن المدو قد بدأ بالهجوم، عن طربق قرية (كوكب) فغضب الشبخ محمد عبد الرحمن وصبه الكرام، لهذه الخيانة المقصودة، والمؤامرة المديرة. وهم يرون ألسنة اللهيب، تندلع من قرية «كوكب» التي احرقها الفرنسيون مرة أخري، وانسحبوا

منها مسرعين ، وقد تُوفي الشيخ مُحمد عبد الرحمن ، بعد وصوله إلى مقره بايام رحمه الله .

و تمكن الثائرون من صد المهاجمين، بدون عناء، وعرفوا بمدئذ ان هجومهم ماكان إلا لجس النبض قبل البدء بالهجوم الكبير.

#### احتالال قلعة المرقب

بعد هذه الانكسارات المتوالية ، حول الفرنسيون نظره ، من الجبل إلى الساحل . وه ينوون الهجوم على الجبل من جبهة واسعة عند من «بانياس » حتى «طرطوس » يحشدون فيها كل مالديهم من احتياط ، من الرجال والسلاح . وقد عرف الشيخ نياتهم ، فارسل قوة كبيرة احتلت «قلمة المرقب » الكائة على البحر جنوبي «بانياس» وكان الهجوم علمها واحتلالها، مفاجأة مدهشة للافرنسيين اذلم يكونوا يحسبون هذا الحسبان ، ولذلك فأنهم لم يتركوا في الفلمة إلا حامية صغيرة ، وبقيت قلمة المرقب في الدي الثائرين حتى نهاية الثورة وكان لاحتلالها اثر بليغ في تكييف الثورة ، وتوجيهها ، اذ انه قطع الانصال المباشر ، بين الفرنسيين في اللاذقية والمرابطين في «طرطوس» .

# هجوم القائد (بولنجي) الكبير

ادرك الفرنسيون بعد تلك المعارك الهائلة ، انهم امام قوة جبارة رهيبة ، وان الاستخفاف بهذه الثورة اول الامر ، قد جره الى هذه الخسائر الفادحة ، في الاموال والارواح ، وادى بهم الى ان تنكب سممتهم في الشرق والغرب . وبدأت الصحف الاجنبية تسخرمن الجيش الفرنسي الدعي ، وتدحدث عن عجزه الفاضح ، عن اخماد لهيب ثورة محدودة (كذا) في جبال العلوبين .

فهينت وزارة الحربية الفرنسية، القائد « بولونجي » قائداً عاماً لقوات الجيش الفرنسي ، ضد الثائرين العلوبين واطلقت بده في استعمال كل الاساليب التي تحكنه من قمع الثورة ، واخضاع الثائرين مهما بلغ الثمن ، ومهما كانت الحسائر . ووضعت تحت تصرفه كل القوى الفرنسية في هذه البلاد ، وفوضت اليه ان يستجلب من الحارج ما يختاره من الفرق و بريد .

واستعد القائد لهذا الهجوم استعداداً هائلاً مخيفاً ، واكثر من الدبابات والمصفحات والطائرات ، وحشد في هذه الحملة ما ينوف

على الثلاثين الفاً من الجنود.

بدأ الهجوم بين قريتي « خربة الريح » و " نهر الصوراني » ثم السعت رقعته ، حتى اصبحت تشمل عشرات الكيلو مترات و لما كانت هذه الحملة من ودة بقوى ميكانيكية هائلة ، ومنسقة خير تنسيق ، وقد استعد لها العدو من قبل استعداداً كبيراً ، فقد اضطر المجاهدون الى الانكفاء أمامها بانتظام ، وتركوا وراهم كتائب تشاغل الاعداء وتعوق سيرهم النقدي الى الا مام . وانسحبت افواج المجاهدين الرئيسية بقيادة رئيسهم البطل الشيخ صالح العلي ، و تفرق الجميع حول الجبال المحيطة بقرية « وادي العيون » . وهناك بدأوا ينتظرون مقدم الحملة الهائلة ، بعد ان افسحوا لها المجال للتقدم الوئيد .

كما ان المجاهدين بدأوا يستفزون الاهلين ، ويستحثونهم على المقاومة والدفاع . وقد جاءتهم نجدة هائلة من قرية (عين الشمس) و عين الذهب) و ( المعمورة ) و بعض الجوار .

واستمرت الحملة في تقدمها ، وهي تحرق كل ماتراه في طريقها من وسائل العمران . ولا تبقي أثراً لحياة . وقد احرقت بيوت الشيخ المبرة الثانية ، وكانت بيوت الشيخ كلا احرقت مرة ، يعيد المجاهدون بناءها بسرعة فائقة ، لانها كانت مستودع مؤونهم وسلاحهم ولا نهام كز قيادة الثورة – وقد استخف الطرب الحملة – قادتها وجنودها –

فاستمروا باحاق المجاهدين الذكذ بين الاثمر لذي أدرى مم الى النودني وعدم الانتظام، حتى اصبحت تقاتل آخر الاثمر بدون الزان ، وبدون خطة اساسية مرسومة ، وكان لابد لهم من أن يلجوا ودياياً سحيقة عميقة الغور ، وهم في زحفهم المتواصل الى الامام .

وهناك – في نواحي (وادي العيون) القرية الكبيرة الواقعة على بعد عشر كيلو مترات شرقي الشيخ بدر ، والتي تشرف من أعلى عدة هضاب ، وعلى وادمها الجميل السحيق - بدأت أهم مجزرة عرفتها تلك الثورة الضروس، حتى ذلك التاريخ . فقد اطبق المجاهدون على الحملة ، من جميع جو انبها وجهانها ، اطباقاً شديد الوطأة ، قوى المأثير فاوقموا بين رجالها الذعر، ولم يكن لها منفذ الا من جهـة الشمال. فأتجهت ناحية (القدموس) والثوار بلاحقونها، وهم بهبطون من جبل ويصعدون الى جبل و لما اقتربت الحملة من القدموس، وجدت الطريق مسدودة في وجهها . فتحولت عمها إلى قلمة القدموس ، والشوار يستمرون في متابعة زحفهم ، واللحاق بها ، وسد الطرق في وجوهها الى (نهر الملتقي). ومنها الى (القمصية م حيث استطاعت من هناك العودة الى الساحل بعد ان تكبيدت خسائر لاعد لها ولا حصر ، وأسقطت في هذه الممركة طائر آن وهذه الواقمة تعد اعنف معارك الثورة ، وأشدها اتساعاً ، واكثرها شمولاً ، واوفرها خسائر ، وكانت

في مراحام الاخيرة ، بعد ان نفككت وحدة الفرنسيين، وأصبحت اشبه بحرب عصابات ، منها بحرب نظامية الأمرالذي أدى الى قتناص كثير من الجنود ، وأخذه أسرى .

واستشهد في هذه المعركة الهائلة كثير من المجاهدين، وعلى رأسهم المرحوم (عزيز البربر) بعد ان استولى على ثلاثة متراليوزات وكان هذا البطل الشهيد، من أشجع رجال الثورة ومن أكثره بطولة ، وأعظمهم اقداماً ولم يخل استشهاده من مؤامرة دنيئة مدبرة وقد شبع الشيخ جنازته ، في محفل كبير ، ووسط عاصفة من الألم الزاخر ، اطبقت جوانبه على سائر تلك الجهات .

وقد أدت هذه الموقعة الكبرى ، وفشل الفرنسيون فيها فشلاً • ذريعاً ، إلى عزل القائد ( بولونجي ) والذي أدى عن إقصائه عن الجيش وراجت حينئذ الشوائع أنه قد احيل إلى المحكمة العسكرية •

### توسط الانكليز

بعد الاندحار المشين ، الذي منني به القائد (بولونجي) والذي أدي إلى اقصائه من منصبه في الجيش، وعلى أثر الخسارة الفادحة التي تكبدها العدو في تلك المعركة الهائلة ، طلبت الوزارة الفرنسية رسمياً ، توسط

الانكابز، لانها هذا النزاع، وإنجاد صلح يكفل لقو اتبم بعض الامن والاستقرار. وعلى أثر ذلك وجه (الجنرال اللهبي) كتاباً خاصاً إلى الشيخ صالح وطلب منه الاجتماع بمندوبيه في طرطوس ، فرفض الشيخ هذا الطلب ، ثم رأى بصائب رأيه أن لا يعمد إلى مخاصمة الانكليز، فقرر الفبول على أن يكون الاجتماع ، في (الشيخ بدر) عاصمة الثورة ومعقل المجاهدين .

وجاء جنرال انكايزي، وآخر فرنسي ؛ ومعها بعض الضباط من الطرفين، فرفض الشيخ المفاوضة إلا بحضور جميع الأسرى من المجاهدين وتمنع الفرنسيون أول الامر، وله كنهم رضحوا بعد ذلك، وأحضروا الاسرى إلى مكان الاجتماع.

#### موقف بعض الزعما.

وقد حرص الفرنسيون على أن يحضر هذا الاجتماع، الزعماء الموالون السياستهم والواقفون من الثورة موقف التثبيط والعداء. وقد رأى الشيخ في هذا الطلب بادرة سائة، وقصداً مغرضاً براد به الهيمنة على المجاهدين والضغط على إرادة المفاوضين. وبعد أخذ ورد، وجدال طويل قبل بوجهة النظر الا كايزية، وهي أن يشهد الزعاء جاسة الاتذاق على قبل بوجهة النظر الا كايزية، وهي أن يشهد الزعاء جاسة الاتذاق على

أن لا يسمح لهم بشي من الأعتراض او إبداء الرأي وحضر هؤلاء الزعماء وعقدوا فيا بنهم مؤ عراً خاصاً ، أول الامر ، الفقوا فيه ، على مقاومة الشيخ، وعلى الا تصال المباشر بالمجاهدين. وتولى رئيس كل عشيرة امر الا تصال بابناء عشيرته ، وسحبهم من بين الثائرين . ثم رأوا ان يقف أحده ، فيبلغ المجاهدين جميعاً هذا القرار، على مسمع من رجال المفاوضات وفي ساعة من ساعات ذلك النهار ، والمكان يغص " بالوف المجاهدين ، ومهاجماً وقف أحد هؤ لاء الزعماء ، فخطب فهم منذراً باعمال الشيخ ، ومهاجماً فكرة الثورة ، ومنحياً باللاعمة على كل من شدمج في صفوفها، و شدغم في أنونها. ثم أعلن براءته و براءة رفاقه من كل علوي يخاصم الفرنسيين.

وماسمع الشيخ هذا الكلام، يلقيه على مسمعه، أحد الزعماء العلوبين البارزين، حتى استشاط غيظاً، ووضع بده على زناد بندقيته. ولكن ما لبث أن عادت إليه حكمته وحامه، فوقف بقامته المنتصبة، وأهاب بالمجاهدين أن يتبعوه، وانسحب إلى مركز القيادة، في [الرستن]. ثم انذر اولئك الزعماء عفادرة مناطق الثورة، خلال ساعة واحدة، والاكانوا غيرأمناء على حياتهم. وغادر الشيخ المكان فتبعه المجاهدون؛ ورصاصهم يلعلع في الفضاء، ويشق عنان السماء.

وتطلع الانكليز والافرنسيون عنة ويسرة، فلم يجدوا حولهم أحداً إلا اولئك الذين شرى الاجنبي ضائره، وسيره في الطريق الاستعارية

التي رسم الهم. على أن هؤلاء انفسهم لم يستطيعوا البقاء بعد انذار الشيخ إلا لحظات رجموا بعدها مسرعين.

### المفاوضون في مركز القيادة

وأرسل الجنرال الامكليزي، هض صباطه يطلبون من الشيخ لرجوع عن قراره، والاجتماع معهم لا عام المفاوضات، فرفض الشيخ ذلك، رفضاً باناً، وعلى الاثرطلب اليه الجنرال الانكليزي، أن يسمح له بزيارته في من كز القيادة، وألحف في الطلب. فقبل الشيخ بذلك، واستقبل الجنرال الانكليزي، في مقر قيادته «بالرستن». وعرض عليه الجنرال الانكليزي، أمن استئذف المفاوضات، ووعده بان الحكومة الانكليزية الانكليزي، أمن استئذف المفاوضات، ووعده بان الحكومة الانكليزية ستعمل كل مافي وسعها لاجابة مطالب الثائرين، وتحقيق آمالهم في الوحدة والاستقلال.

وقبل الشيخ الدخول في المفاوضات على أساس هذين الشرطين: (١) إعادة جميع المنهو بات إلى أصحابها.

(٢) تسليم الضباط والجنود الفرنسيين الذين ارتكبوا فظائع منكرة لتحاكمهم محكمة الثورة.

وقفل القائد الانكايزي راجماً إلى (الشيخ بدر) وفي حقيبه هذا ألسرطان الاساسيان وفي صباح اليوم الثاني، جاء الرد من الجانب البريطاني أن الفرنسيين قد وافقوا على الشرط الأول، وأرجأوا الموافقة على الشرط الثاني، ريثما بأتيهم الجواب من القيادة العليا. ومع هذا الجواب تعهد من الجانب البريطاني. ان الجنود والضباط الفرنسيين الذين اقترفوا جرائم منكرة ضدالاهلين والاسرى، إذا لم توافق القيادة الفرنسية على تسليمهم إلى الشيخ - وهذا هو المنتظر بداهة - فان القيادة الانكليزية العليا في ستسمى لدى قيادة الجيش الفرنسي عما كمة هؤلاء المعتدين، في ما كمهم السرق فاستؤنف المفاوضات، وأصر الشيخ على مطالبه الثلاثة الاولى الشرق فاستؤنفت المفاوضات، وأصر الشيخ على مطالبه الثلاثة الاولى الشرق فاستؤنفت المفاوضات، وأصر الشيخ على مطالبه الثلاثة الاولى على تلك المطالب الثلاثة وهي:

(۱) الجلاء عن الساحل السوري، والمو افقة على ضمه إلى حكومة الشام (۲) إطلاق سراح الاسرى من الطرفين ـ وكان بعض الاسرى قد نفوا إلى خارج البلاد السورية ـ .

(٣)رفع تمويضات عن الاضرار التي ألحقها الجيش الفرنسي في القرى التي أحرقها ، والتي أضربها .

ووافق الفرنسيون مبدئيًا على هذه الشروط، وتعهدوا بتنفيذها،

بعد أن تأتيهم الموافقة عليها ، من قيادتهم العليا . وعلى أثر ذلك أعلنت الهدنة بين الطرفين .

#### اعلان الهدنة

وعلى أثر موافقة الفرنسيين على مطالب الشيخ اعلنت الهدنة ، وكان لاعلانها ضجة كبرى في سائر انحاء الجبل ، لما تحمله من بشائر الفوز ، والظفر بالاماني القومية المرجوة وتفرق المجاهدون ، هائين مستبشرين وأفيمت معالم الزينة في اكثر القرى ، واجتمع الناس زرافات ووحدانا «بدبكون» ويرقصون ، ويهنئون . وراية فيصل بن الحسين ترفرف فوق رموس الجميع ، وترقع مزهوة في ساء الجبل العلوي . وعصف المجاهدون على بيوتهم يرجمونها ، وجراحاتهم يضمدونها ، وأحوالهم يصلحونها ، وأحوالهم يصلحونها ، وأعمالهم ينظمونها ، وهم في مأمن من جور الليالي ، وحادثات الليام .

وكان الشيخ في عرينه ، مرجع الوافدين ، والزائرين ، والمهتين ، يهرعون إليه من كلحدب وصوب، تحدوه تلك الرغبة الملحة في رؤية الشيخ، والتبرك بطلمته الميمونة الطاهرة. وأرسل الشيخ من لدنه رسوله الخاص ، يحمل إلى المليك فيصل ، نتائج هذا الظفر المبين . ويطلمه على

كيفية المفاوضات ، والنجح الذي أحرزه آخر الامر. وقد غمرت الشام والمدن السورية جمماء ، موجة من الفرح والفبطة ، وهم يتطلعون إلى ذلك اليوم الذي تغزو فيه جحافلهم العربية شاطي البحر الاين المتوسط ، وقد جلا الاجنبي عنه ، إلى غير رجعة بحول الله .

#### تقدير الاضرار

وطافت على أثر إعلان الهدنة لجان انكايزية ، وافرنسية ، وعلوية على الاماكن التي أصيبت باضرار ، منجراء الاحتلال . وكانت هذه اللجان تصطحب معها الخبراء ، في كل قرية كبيرة أوصفيرة ، وتحتفظ بوسائلها الخاصة ، بالوثائق الهي شبت الاضرار ؛ وتقدرها ، في سائر مناطق الثورة .

وقد حرصت هذه اللجنة ، على ان لا تترك شاردة ولا واردة إلا وتحصيما، وألا تبخس أحداً من القروبين حقه ، وأن تعوضهم عمالحق بهم من الاضرار . وقد هال اللجنة مارأته من بوادر التخريب الشديد. الذي تبدو آثاره واضحة للعيان، والذي ترك اكثر الفلاحين في مناطق الثورة ، وقد استولى عليهم الفقر . فأصبحوا مجدون بيوتهم مخربة ، والشجارهم مقطعة ، وقد حل في ارضهم الخراب والبوار . وارتفعت

الارقام شيئة فشيئا، فإذا بها تباغ أعداداً هائلة، اضطرب لها الفرنسيون، وأبدوا صراحة هذا الاضطراب.

### حيل الانكايز

على أن الذي لابد من ذكره ، ونحن في معرض هذا الحديث ، هو اعطاء الفاري صورة مخنصرة، عن عقلية الانكليز، وخلقهم ومناوراتهم التي يسير صاحبها في طربق ، وعيناه متجهدان الى ظربق آخر . ومن هذه الحيل والإلاعيب التي ابداه الضباط البريطانيون اثناء المفاوضات أنهم كانوا يحملون على مطالب الشيخ في النهار ، ويؤ بدونها في الليل. وذلك أنهم كأنوا يؤيدون الفرنسيين في حضوره ، ثم يهرعون الى ممقل الشيخ بعد أن ننام هؤلاء، فيحفزونه ومحمسونه، ويلفتون انظاره الى كثير من الامور. ثم يظهرون له رغبتهم في تأييده جتى آخر لحظة والهم غير منفكين عن مؤازرته ، ولا متوانين عن مساعدته ، وان الظروف السياسية هي التي تضطرهم، إلى ان يقفوا من حلفاتهم الفرنسيين هذا الموقف الظاهري البحث واما في جوهم الحقيقة. فهم مؤيدون له كل التأبيد، ومساعدون للثورة كل المساعدة. وحيما يطلع النهار ونجتمع الشيخ مع الفرنسيين . كان البريطانيون نقلبون على -101-

احاديثهم في المساء ، فيتنمرون ماشاء لهم التنمر ، قائلين : انه لا يسعهم ان يضطرب حبل الأمن في هذا الجزء من الشرق العربي. وأنهم مضطرون إلى التدخل، اذا لم يحسم الشيخ هذا النزاع. وكان الشيخ يتبرم من هذه الحال. ويكاد الغيظ أن يخرجه عن طورالوقاروالسكينة فهو الرجل الصريح الذي لابرضي عثل هذه الاساليب المتناقضة، ولا يستطيع اقرارها في حال من الاحوال. على أن البريطانيين كانوا يعرفون بعد ذلك كيف برضون الشيخ ، و تتو ددون إليه ، ثم يقنعونه أن ذلك الحديث ، انما كان في صالحه وحده ، لافي صالح الافرنسيين! وكان البريطانيون بدأبون على التنقل في مختلف مناطق الثورة، متصلين بالمجاهدين هنا وهناك، يسألونهم عن أحو الهمو يتبسطون معهم في الحديث ويشجعونهم على المضي في المقاومة صد الفرنسيين المحتلين. ويعدونهم تقديم المساعدات لهم وتوفير كل ما تنظليه الثورة من مصالح وحاجيات.

وهكذاكان البريطانيون في المفاوضات عثلون دورين متناقضين متنافرين ، لايزيد حماس احدهما عن الآخر!

### من العابث بحرمة المدنة؟

هذا سؤال دقيق ، اترك الجواب عليه للقاري الكريم ، وارجو ان يكون على ثقة من أني سأسرد عليه الحوادث، بدقة واخلاص وأمانة متجرداً عن كل عاطفة — اللهم إلا عاطفة الأمانة للتاريخ .

فاما العاشون محرمة الهدنة ، بعد ان امتد ت أكثرمن شهر، فهم احد أنين :

إما المجاهدون ، وإما الفرنسيون ، فن هم ياترى ؛ هاكم هي الرواية ، وتلكم هي الأسباب :

ا كان القائد الفرنسي ، قد اتخذ له مقراً دائماً في قرية «عقر زبتى وقد ظهرت منه تهجات بذيئة على كرامة الدين الاسلامي أثارت الشيخ ، واستفرته ، واستفته على الانتقام فارسل انذاراً شديد اللهجة ، إلى ذلك القائد المهجم مع مجاهد كريم يدعى «حسن أبو النصر»، فأمر القائد باعدامه فوراً بدون ابطا ، فاستا والشيخ من هذا العمل ، وتأثر منه تأثراً كبيراً ، واعتبره تحدياً لكرامته ، وكرامة الثورة ؛ وكرامة الدين ، كما أنه خرق واعتبره تحدياً لكرامته ، وكرامة الثورة ؛ وكرامة الدين ، كما أنه خرق

صريح لقواعد الحروب في كل الأمم . لذلك أرسل جماعة من المجاهدين كمنو اللقائد عند نهر الحصين ، حتى إذا مام اطلقوا عليه وعلى جنوده العشرة الرصاص ، فقتلوه عن بكرة ابيهم .

إن الشيخ لا يعتبر هذا العمل خرقًا للا تفاق المعمول به ، ولا خروجًا عن مبدأ الهدنة ، بل يعتبره مقابلة الاعتداء بالاعتداء . بل ان الشيخ يعتبر أن الفرنسيين هم الخارجون على شروط الهدنة، والمنتقضون عليها ؛ إذ انهم لم يجلوا كما تم الا تفاق . ولا أرجعوا شيئًا من المهوبات إلى اصحابها ، بل بل انهم تابعوا استعداده « الضمني » لاستئناف القتال .

وقد فضحت نواياه بالهجوم الذي شنوه عن طريق «حبسو »فلم يقدر له التوفيق المطلوب، وانحا كانت نتيجته الاخفاق - كما سيجي، وبعد هاتين الحادثين كثرت تحرشات الفرنسيين بالمجاهدين، وعادت الحال المسكرية، كما كانت عليه. وبدأ الشيخ يتأهب لمقابلة الاحداث من جديد.

### الهجوم على بانياس

في ١ تموز ١٩٢٠ وجهت حامية « قلعة المرقب » كتاباً الى الشيخ يخبره فيه أن تجمعات واحتشادات ، ترى بالعين المجردة حول بانياس ،

وانه لا يبعد أن تكون هذه التجمعات تستهدف الهجوم على القلعة واحتلالها الأمر الذي يؤمن المواصلات الفرنسية على الساحل، ويسهل لهم تجريد حملة كبيرة على طول الساحل، تذهب صعداً إلى الجبال. ثم يقترح قائد الحامية أن يعمد الشيح إلى احتلال بانياس، والحؤول بين الجيش الفرنسي وتحقيق الفكرة التي يريد.

وفي ٣ تموز اجتمع الشيح بضباطه في القدموس، ورسموا خطة الهجوم على بانياس، واحتلالها، ثم بدأوا تنفيذخطتهم هذه فوراً ونشبت في بانياس معركة حامية الوطيس، هنم المجاهدون اخصامهم الفرنسيين حتى أدخلوهم في البحر.

وفي تلك اللحظة هب الاسطول الفرنسي ، فأصلى الشائرين ناراً حامية ، وأفسد عليهم خطتهم ، فاضطروا للانسحاب بعد أن نهبوا الشكنة العسكرية ، واحرقوا السراي ، واوقعوا محامينها خسائر فادحة .

وقد ساهم المرحوم « اسماعيل باشا حينئذ » ، في احتـ لال بانياس ، مساهمة فعالة . واشترك فيها بنفسه مع الشيخ، وما يزال الشيخ يذكر حماسه واقدامه ، رحمه الله . وفي معركة بانياس استشهد المجاهد « سلمان المعلم » من قرية « الحصان » .

### احتلال الفرنسيين الشام

وفي تلك الغمرة الموجمة من اخبار الانتقاض على الهدنة، ونكول الفرنسيين عنها ، جاءت الأنباء المفزعة أن الفرنسيين قد احتلو الشام! وأن عاهلها المربي قد رحل عنها إلى مكان مجهول! وقد سقط هذا الخسر المرعب على المجاهدين سقوط الصاعقة ، فاضطربت له النفوس ، وذهلت منه العقول. وشعر الجميع أنهم أصبحوا يحاربون بلا أمل. وسرت بين المجاهدين فكرة التسلم ، فأقرها قليلون،ورفضها كثيرون. وكانجواب الشيخ على ذلك أن حمل بندقيته ، وصاح بأعلى صوته من أراد الدفاع عن الوطن فليتبعني ، أني لن أترك السلاح ؛ حتى يستقل هذا الوطن او اموت وماتت فكرة الاستسلام، وحل محلها شعور النقمة والانتصار للوطن الجريح. واختلى الشيح بضباطه، واطلعهم على حراجةالموقف الذيوصلوا وهاة ، وحلب سيحول بينهم وبين الحصول على مايعوزه من سلاح وحاجيات . وقلبوا الام على جميع وجوهه ، فوجدوا ان الاقتصاد ما أمكن هو خير وسيلة لاستمرار المقاومة ، ومتابعة النضال حتى النهاية -10V-

وعلى الأثر اصدروا قراراً الى المجاهدين كافة ، بان يقتصدوا بالذخيرة ، فلا يطلقون منها عياراً إلا عند الحاجة القصوى ، وفي اوجهها الصحيحة . ثم بثت الرسل في سائر المدن السورية تستحث الهمم و تطلب المعونات فالثورة بدون ان عو ل من الحارج ، لا يمكن ان تعيش خصوصاً بعد ان سدت في وجهها السبل ، وأغلقت الأبواب . وقد لتي ذلك النداء آذاناً صاغية عند المحاب الشعور الحي ، والمبادئ الصحيحة – وما أكثره والحمد لله ، في هذه البلاد . وكانت هماه اول من استجاب لصرخة الثوار وفتحت لمعونهم الجيوب والصناديق .

وحماه هذه ... مفخرة من مفاخر الزمن القديم والحديث؛ لاتأتي الافي الطليعة ، ولا تمشي إلا في المقدمة . وحسبك ان تعرف ان ابن حماه البار الاستاذ « بدر الدين علوش » أول من اقترح اقامة حفلة تكريمية كبرى لمجاهدنا الكبير الشيخ صالح العلي – وهكذا لا يعرف الفضل إلا ذووه .

### دسائس بعض المتزعمين

وعقب أباء احتلال الشام، أراد الفرنسيون أن يستغلوا أمانية بعض المتزعمين من العلويين، وغير العلويين – وه داعًا \_ والحمد لله \_

مطايا ذلك للراكبين - نقول أنانية « البعض » ولا نقول الجميع ، فان بين الزعماء العلويين قوما كراماً، يحتفظ لهم تاريخ الثورة بأجمل الذكريات وانصع الصفحات .

وقد اغروه بالوظائف، والمناصب، والمال وطلبوا مهم التدخل مع الثائرين، للانفضاض من حول الشيخ، وحينئذ يسهل اقتناصه. والتغلب عليه وقد اتخذ هؤلاء من احتلال الشام وسائر المدن السورية، طريقاً معبدة للولوج في اساليب الانجام والاقناع ولكنهم مع ذلك با وا بفسل شنيع ومنوا بخيبة مريرة، واخفاق مشين وكانت صرخاتهم وكتاباتهم تذهب ادراج الرياح، وليس لها من سامع ولا مجيب واثبتوا للعالم أنهم غير جديرين بالاطاعة، واثبت لهم العالم انهم غير جديرين بالاطاعة ، واثبت لهم العالم انهم غير جديرين بالاحترام .

وبقي الثائرون على ولاء قائدهم الشيخ، وهم أكثر مايكونون بطولة ورجولة وحماساً.

### هجوم رساك

وفي تلك الاثناء هجم الكايتين « رسَّاك » على الشيخ بدر عن طريق صافيتا ، و نصب مدفعيته على رأس الجبل الموازي « لجبل المرتقب » .

والذي يقع في أعلى قرية القليمات. ويفصله عن جبل المريقب واد سحيق، عميق الغور ولايستطيع الماشي أن يقطعه باقل من ساعة كاملة ولاتستطيع «الدواب» ولوجه بالنظر لعلوه الشاهق، وكثرة أشجاره وضوره. وبدأ « رساك » يصب نيران مدفعيته على قرية ( المربقب ) مفتنماً فرصة الهدنة المعقودة و تفرق المجاهدين.

وحيننذ هجم الشيخ «سلم صالح » الرجل المعروف، ومعه اربعة عاهدين وه : احمد الحسن ، وسلم شاويش ، وعبود وسوف ، وعلي سلم، وقد هبطوا من (جبل المريقب) تحتوابل من رصاص مدفعية العدو . ولما وصلوا إلى أسفله اجتازوا النهر، وتسلقوا (جبل القليمات) وهم في حمى من أي تأثير ؛ بالنظر لوعورة الجبل وعلوه الشاهق .

وما شعر « رساك » وجنوده، إلا وقد أطبق عليهم رصاص الابطال الخسة من الوراء، فدب في الموجهم الذعر، واضطربوا وهم يرون رفاقهم يصرعون برصاص المجاهدين المختفين عن الانظار.

فأسرع (رساك) ورجاله بالهرب، بعد أن تركوا سلاحهم ولحقهم المجاهدون إلى قرية (جورة الجواميس)، ثم تبعوهم إلى قرب صافيتا، وهم يمعنون بهم سلباً وتقتيلاً. ورساك يعتقدأن مئات المجاهدين، وليس وراءهم، سوى اولئك الحسة الاشاوس.

ولا ربب في أن هذه الممركة دليل قوي على بطولة خارقة، وصورة

### احتلال الدريكيش وآل شمسين الكرام

وقد اغتم المجاهدون فرصة اندحار « رساك » ورجاله ، فهجموا على قرية ( الدريكيش ) تحت قيادة الشيخ سليم صالح ، والشيخ جابر الحطائية ، واسبرزغيبي – المجاهد الذي كان له في كل معركة اثر، وفي كل ميدان خبر فاحتلوا السراي ، واستولوا على السلاح المدَّخرفيها ، وحارلوا الانتقام من بعض الخائنين ، والممآص على الشورة ، لولا تدخل الزعم المرحوم أييس اندي العمر – الذي استقبلهم احسن استقبال ، وقدم لهم الزاد واللباس والمال ، بالاشتراك مع ابن عمه الشاب الوطني الجري السيد رشاد العمر .

وقد نقم الفرنسيون على الزعيم المرحوم، وابن عمه المفضال، ثم تعقبوا نجله الأكبر السيد محمد الأنيس، ولو قيض لهم أن يقبضوا عليه حينذاك لذكر الناس اسمه بين الشهداء. ولكن الله كان أرحم من أن يوقمه بين ايدي اولئك السفاكين \_ الذين انتقموا منه فيما بعد فشجعوا الغير على اغتصاب أملاكه، وأملاك أقربائه ! كما يعرف الناس في هذا الحيط.

والشيخ - أعز الله الشيخ - ما يزال بتحدث في كثير من الرضى والارتياح عن عطف الزعيم أنيس العمر واقربائه على الثورة، وعن المعونة التي كانوا يقدمونها لها في كل مناسبة ، مستهدفين في سبيل ذلك لا شد الأ خطار.

وانه لموقف مشرف من هؤلاء الرجال النبلاء الذين يمودتاريخ اسرتهم العريقه (آل شمسين) الى أقدم تاريخ في العلوبين، والذين يعتبرون أعرق أسرة وأقدمها في هذه الجبال. ولهذه الأسرة الكرعة فضل كبير على المنشآت الخيرية في الجبل العلوي كله فهي التي وقفت الأملاك والازراق في سبيل المثل الانسانية العليا.

ان الموقف الايجابي المثالي من هذه العائلة الكريمة تجاه الثورة، لما يعزي بعض العزاء عن مواقف الزعماء الآخرين، الذين ترجع مصادر ثرواتهم إلى هبات (آل شمسين) الكرام، والى اوقافهم وهدايا هم. وقد رضي «آل شمسين» أن يوزعوا ثروتهم الحكبيرة الضخمة في الثلاثة الأقضية الجنوبية على الزيارات والمشايخ والفقراء، وألا يحتفظوا إلا مجزء يسير منها.

وتلك لعمري أعمال انسانية مثالية ستخلد ذكر هم العاطر إلى الأبد وتسجل أسماءهم الكريمة بأحرف من نور.

## الصاح مع الاساعيلين

وبعد ان لاقى اخوانا الاسماعيلون من عنف الحرب ، وشدة وطأنها مالاقوا ، وبعد ان شاهدوا الفرنسيين يتركونهم في خط القتال ثم يتخلون عنهم، ويرمومهم في الأثون اللهب، ثم محولون ينهم وبين وسائل النجاة.

اجل . . . لما رأى الاسماعيليون ذلك ، وعرفوا أنهم قد اصبحوا كبش المحرقة ، وإن الضربات اللازمة تقع على رؤوسهم ، وتنفذ إلى قلوبهم، وأن الفرنسيين يعمدون إلى طلب الصلح والمفاوضات، دون ان يمبأوا بهم ، او يسألوا عنهم . فقد ملوا هذا الشقاق والنفار ، مع اخوانهم في العقيدة والعرق والدين، ومع جيرانهم الاقربين في السكني ولذلك عمد مشائخهم الأفاضل المحترمون لاجراءصلح أبت بليهم وبين اخوانهم العلوبين. متعهدين على انفسهم بالحياد المطلق الذي لاتشومه شأئبة ، ولا يمكر صفوه شيء \_ وهذا التعهد لايشمل إلااسماعيلي النهر في قضاء (طرطوس) ويستثني منه اسماعيليو «القدموس»و «مصياف». وقد قبل الشيخ هذا الطلب عنهي الرضي والسرور، إذ أنه

لا يحمل في نفسه أي موجدة ولاعداء لأحدمن المخلصين وان الظروف السياسية وحدها هي التي اضطرته لأن يقف منهم ذلك الموقف المعروف ولكنه طلب من الاسماعيليين - لكي شق بصحة تعهداتهم - أن يساموا سلاحهم أولا للثائرين . فيكون ذلك دليلاً منهم على حسن النية ، وسلامة القصد . وله كي لا يتسرب شي من الشك إلى نفوس بعض المجاهدين ، ان اخوانهم محملون لهم شيئاً في الخفاء ، وانها قد تكون دسيسة افرنسية مقصودة . ثم تنازل الشيخ بعد ذلك عن هذا الطلب وتم الاتفاق .

فمكف الاسماعيليون على قراه يعمرون ماتخرب منها وانصرفوا الى اعمالهم ،كأن لم يحدث بينهم وبين اخوانهم شيئ. ونسوا الجراح الدامية الني احدثوها باخوانهم واحدثها اخوانهم بهم بلي ... لقد نسي العلويون والاسماعيليون كل شيئ ، وهكذا فليكن الصفح ، والنسامح ، وصدق الاخاء.

### هجوم غورو من الشرق

بعد الانكسارات المتوالية التي مُنيَ بها الجيش الفرنسي في معارك « السوده ، ، وفي هجوم ( بولنجي الكبير ) ، والتي لاقى منها

الامر أين ، وبعد الانهزامات المنكرة ، وما جرت عليه ، وعلى حكومته وبلاده ، من سمعة سيئة ، وضجة عنيفة صاخبة ، رأت الحكومة الفرنسية أن يشرف الجنرال (غورو) بنفسه على الحملات الحربية المنيفة في بلاد العلويين .

واننا إذ نقول « العمليات الحربية » فأننا نستق هذا النعبير الضخم للثورة من البلاغات الحربية نفسها ، والتي اصبحت تتحدث عايشبه الصراحة ، عن صخامة الثورة ، وعنفها ، وكثرة ضاياها .

ورأى الجنرال غورو بحبرته العسكرية ومناوراته المعروفة ، الله من الصعب النفلب على الشائرين من الامام . وان ذلك لن يتم الا بعد انجاز عملية تطويق سريعة ودقيقة ، فهيأ «حملة » قوية هجمت على الجبل العلوي من الشرق ، عن طريق «مصياف » التي احتلت بعد احتلال مدن الشام . وقد استطاعت هذه الحملة ان تحتل المرتفعات الواقعة هناك وتدعى « جبال القهاقم » ، وهي مرتفعات منيعة جداً ، وتشكل سلسلة من المضاب متصل بعضها ببعض . وهي مكسوة باشجار كثيفة تحجب فرقاً كاملة عن العيان وكان ذلك يوم ٢٠ تشرين الثاني ١٩٧٠.

### تطويق جيش غورو

وما أن بلغ الشيخ أباء هذه الحملة من الشرق وكيف تم هجومها الصاعق بسرعة لم تحكن منتظرة ، ولا مترقبة ، حتى اهتم لها اهتماماً كبيراً ، فجمع المجاهدين ، ونظم صفوفهم ، وسيرهم في جهات متعددة بغية تطويق الجيش الزاحف الرهيب .

وبالنظر لمعرفة السكان بطبيعة ارضهم، ومسالك جبالهم، وتشعبات طرقها، فقد بدأوا بدفيد خطتهم عهارة فاقة، وسرعة عجيبة. وبالنظر لا نطبيعة الأرض هناك تسمح للجيش بان يحتشد بصورة متلاصقة مرشة، فقد كان مضطراً لا ن يجري زحفه وسط جبال عديدة، ووديان كثيرة. وهذا ما سهل لقيادة الثورة أمر الهجوم على مؤخرة الجيش بدون أن تعرف المقدمة عن ذلك شيئاً. فقد كانت قيادة الجيش الفرنسي بدون أن تعرف المقدمة عن ذلك شيئاً. فقد كانت قيادة الجيش الفرنسي واقة من أن ظهرها محمي و لا خطر عليه، ولذلك كان اهمامهام تكزاً لترقب الثائرين من الامام، ومهذا استطاع الشائرون أن يعزلوا المقدمة عن المؤخرة. ونشب قتال عنيف بين هذه وبين المجاهدين – اضطرها آخر الاثم على الرجوع القهقري «إلى مصياف»، وهي في حال من

الذعر والفوضى ، ليس لها مثيل . وقد أكل المجاهدون نطاق النطويق حول بقية الجيش المعسكرة في (عين قضيب)، ومنعوه من أي اتصال مع الحارح . وكانت تلك المنطقة المجدية خالية من ينابيع المياة . فل العطش بافراد الجيش الفرنسي حتى أصبح في حان الحلال ظاهرة . وبعد يومين من عملية النطويق كانت الامدادات الفرنسية قد وصلت من مصياف – بعد ان أتصل بها الحبر من الجنود الفارين . وقد هجمت على النائرين من الوراء ، ومن نقاط عديدة ، فاضطروا حينئذ الى فك الحصار و بهذه الوسيلة أمكن تخليض البقية البافية من ذلك الجيش بعد أن أشرفت على الهلاك ، وقد حُمل أكثر افرادها ، وهم في حال خطرة من الاعياء والعطش الشديد .

## الموآمرة على حياة الشيخ

وبينما كانت هذه المعركة في إنان احتدامها ، وامتدادها ، إذباحد الرجال المنخرطين في صفوف الثورة ، يقـ ترب من الشيخ ؛ ويطلق في الجو خمس طلقات نارية ، ثم يتعد عن المكان بسرعة ، وقد لفتت هذه الحركة الغريبة احد خفراء الشيخ ، وهو خادمه الامين «سليم شاويش» فاسرع الى الشيخ يطلعه على ذلك ، ويظهر له مخاوفه من هذه الحركة فاسرع الى الشيخ يطلعه على ذلك ، ويظهر له مخاوفه من هذه الحركة

المفاجئة ؛ التي تنم عن مؤامرة جديدة ، على حياة قائد الثورة ، اختير للقيام بها احد الثائرين ، الذين انتظموا في صفوف الثورة للتجسسو الدس. والسرع الشيخ بالاشعاد عن ذلك المكان ، وماهي إلا لحظات حتى بدأت قنابل المدفعية والطائرات ، تساقط بكثرة هائلة على ذلك المكان . واصيب احد حراس الشيخ المدعو «سليمزينة »باحدى عشرة طلقة اخترق أكثرها جسمه ، ومع ذلك فانه لم يعالج الابالزيت الحلو حكامي وقد شفي عاماً ولم شوفية الله ، الامنذ سنة تقريباً .

واتضح بعد أذ ان ذلك المتجسس اعاكان قد اتفق مع الفرنسيين على هديهم الى مقر الشيخ بواسطة خمس طلقات في الهواء على ان يتقاضى عن ذلك المن الذي تقاضاه يهوذا الاسخر يوطي ثمناً لسيده المسيح.

ولهذا الجاسوس عدة حوادث بالنّام، على حياة الشبخ ، ابطلها الله جميعاً ، واوقعه بالخيبة والحرمان .

#### حصارمصياف

وأدرك الشيخ ان احتلال الفرنسيين لمصياف ، وابقاء ها في قبضة الديهم ، يشكل خطراً مباشراً على الثائرين، وبعرضهم لهجو ممفاجي من الشرق ؛ يعززه هجوم آخر من الغرب ، فيصبح المجاهدون بين نارين ، ويتعرضون لاخطار تطعن قواهم في الصميم .

ولذلك قرروا مهاجمة «مصياف» واحتلال الجبال المشرفة عليها من جهة الغرب، وبهذا يسهل الدفاع عن الجبل العلوي من الشرق مادامت المرتفعات الحصينة بايدي الثائرين.

وفي خريف ١٩٢٠ شن المجاهدون غارة كبرى على «مصياف» واحاطوا بها مر جميع جوانبها وجهاتها، وضيقوا عليها الخناق، وقد استبسلت حاميتها، واستهاتت بالدفاع عنها. وكانت رحى المعركة دائرة حول السور المحيط عصياف، حتى أن المجاهدين كان ينادون المدافعين ويطالبونهم بالتسليم. وكان هؤلاء يجيبونهم بالرصاص، ولم تشهد معارك موقعة كانت أشد صلابة واستهاتة من حصار مصياف، فقد استبسل فيها الفريقان، واستهات الجانبان.

ولولا مناعة القلعة ، واشرافها المباشر ، على المدينة وما يحيط بها وكثرة الجنود المحاصرين ، ووفرة مالديهم من السلاح، لما وقفت مصياف أكثر من ساعات ، ولكن موقف أحد الزعماء المحلمين ، قد بدل الحال عاماً ، إذ انه أرغم بعض اتباعه على التراجع والانسحاب .

وقد جرى ذلك التدخل الغريب على مشهد من أعين المحاصرين وعلى مرأى من أعين الليالي، ومسمع من ضمير الوجود.

ان للتاريخ عيوناً ، تبصر ، وآذاناً تسمع . وان ابصارها لتنفذ من وراء الاجيال . وآذاناً لتسمع من الصميم .

-179-174

ودام الحصار أياماً طويلة ، انقطعت فيهااسباب الحياة عن المحاصرين ومع ذلك فما فتئو ايقاومون بعناد ، ويناصلون بشراسة وثبات .

وفي إبّان احتدام المركة واشتدادها ، ظهرت بوادر حملة قوية آية لنجدة المدينة المحاصرة عن طريق حماة فاصطر المجاهدون لفك الحصار حذراً من التطوق . وقد استشهد من المجاهدين في هذه الموقعة المحائلة عدد غير قليل . ومنوا بخسائر فادحه في العتاد والارواح .

## الشيخ يرجع المنهوبات لاصحابها

ولماكان الشيخ يعرف تمام المعرفة أن لحمة الثورة ، وسداها ، هي نظيمها الداخلي ، وعطف الأهلين عليها ، وفي استقامة الثائرين ، وعنعهم عن القيام بأي عمل من شأنه الاخلال بسمعة الثوره ، وكرامتها . فقد كان يراقب اعمالهم مراقبة دقيقة واسعة ، ويحب الاطلاع على كل شاردة وواردة منها، وقد بلغه ان بعض المنخرطين في صفوف الثورة للاساءة والتخريب ، يعمدون الى نهب القرى ، وسلب الاموال، وقطع الطرقات . وانهم يستعملون في سبيل ذلك وحشية هي أبعد ما تكون عن مثالية الثورة وغابتها ، واهدافها .

ولذلك فقد توجه بنفسه الى قرية « الصقيلية » في قضاء مصياف لرد المنهوبات الى أصحابها ، السيد « عبدالكريم الرستم » واقربائه المحترمين وقد استطاع الشيخ ان يجمع المنهوبات بأسرها ، وأن بعيدها الى اصحابها ، وان يعاقب المجترئين على ذلك العمل الوحشي الدني .

ونجم عن ذلك ان تخلى الشيخ عن الجبهة ليحافظ على سمعة الثورة، وليحول دون استغلال العناصر الداسة الخبيثة لها . ولكي يقطع دابر الخيانة والاجرام ، على كل خائن ومجرم .

### الفرنسيون يغتنمون الفرصة

وقد اغتم الفرنسيون فرصة غياب الشيخ في جهات مصياف، ومعه أكثر المجاهدين. وخيرة العقداء، وأخليث الساحة في الشيخ بدر لأن أكثر المجاهدين كانوا شبعون شيخهم ابما سار، ويتجهون معه كيفا اتجه. مع ان الشيح نفسه كان يأمر العقداء بألا يتخلوا عن أماكنهم في حمامة الثغور، وكان في إبان حصار مصياف، ما فتأ بكتب اليهم مندراً ومحذراً من هجوم مفاجي محذقه العدو، ويأمر الحامية بألا تتخلى عن مراكزها ومحذراً من هجوم مفاجي محذقه العدو، ويأمر الحامية بألا تتخلى عن مراكزها للهي الليل ولا في النهار.

أجل لقد اغتم الفرنسيون فرصة غياب الشيح في جهات مصياف ووجدوها فرصة سانحة قد لاتمود . فخرموا أمرهم على توجيه ضربة قاصمة الى عربن الثورة ؛ وحصمها الحصين .

وثبت فيما بعد ، ان الهجوم الذي شنه الجنر الرغورو» من الشرق لم يكن إلا عثابة تغطية للهجوم الكبير الذي يعده من الغرب، مستهدفاً من ورائه احتلال (الشيخ بدر)، ومناطق الثورة الرئيسية. ويثبت ايضاً انه اراد من ذلك الهجوم، عن طريق مصياف ان يحول انظار قادة الثورة الى تلك الجهات، وان يرغمها على سحب أكثر المجاهدين إلى الشرق. وبذلك تتوزع قوى الثائرين، وتخلو الساحة للجيوش المهاجمة من الغرب. وقد نججت هذه الفكرة اعا نجاح، الامر الذي يعود إلى وسائل وقد نججت هذه الفكرة اعا نجاح، الامر الذي يعود إلى وسائل في مكان بعيد عن الحسبان والانظار.

# الهجوم الكبيرعلى (الشيخ بدر)

وبينا المجاهدون في غمرة من المعارك حول «مصياف» والشيخ مهم الاشراف على تسيير هذه المعارك ، ورد المنهوبات الى اصحابها . اذ

بالجيوش الفرنسية، تتقدم في زحفها الهائل أنحو « الشيخ بدر " على مس من الارض تبلغ عشرين كيلو متراً • وكانت تتقدم بدون اي مقاومة تقريباً ، فالمجاهدون وعلى رأسهم الشخ كانوا منهمكين في الفتال بالقرب من مصياف ، والساحة خاية الا من حامية قليلة العدد موزعة هنا وهذك وتلك غلطة فادحة لاريب فيها •

وكان العدو في هجومه الحثيث إلى الامام، يعتقل كل من يراه في طريقه حتى العجائز والاطفال. وكان جنوده المتوحشون ينشرون الذعر والرعب في كل مكان. واحتل الجيش اكثر المرتفعات المحيطة الشيخ بدر ووزعت الجنود في كل هضبة، وعلى كل طريق، واستحالت تلك البقعة الواسعة من الارض إلى معسكر مترامي الاطراف، يحتشد وراء حواجز منيعة من الصخور والاشجار، وكانت الطائرات ما تفتأ تجوس خلال الديار، متلصصة مترقبة، وقد اغتنمها الجيش مناسبة صالحة للتنكيل والانتقام. فلم يجد أمامه إلا بعض الأثريا المسالمين ومعذلك فلم يتورع عن البطش والفتك والتعذيب والتخريب، وقد أحرق قرية المرقب، وسائر القرى المحيطة بها، وتركها طعاماً سائغاً للهيب.

# موقف الشيخ

وذهبت الاخبار مسرعة إلى الشيخ، والمجاهدون ما يزالون في منطقة مصياف. وروع الشيخ هذا النبأ القاصم، وأيقن أن استجلاب المجاهدين إن هو إلا مكيدة مديرة ، نجحت في تنفيذ خطة الكائدين اءا نجاح. واجتمع الشيخ بضباطه ، وسألهم عن الطريق التي سيسلكونها، بعد نطور الموقف هذا التطور الغريب وانقسموا على بعضهم ، فهم من خارت عزعته ، وقعدت همته ، ومنهم من زاده هذا الحادث استئساداً واستبسالاً . فاما الأولون ، فقد أقصام الشيخ ، وأما الآخرون فقد ربطمصيره عصيره، والامر يومئذ لله وأما المجاهدون فكانت وصلهم الاخبار ، أن نساء هم وأطفالهم قد أصبحوا رهائن في أيدي العدو ، ولما كان اكثر المجاهدين آباه، فقد استيقظت فيهم عاطفة الابوة، وأرغمهم على الرضوخ والتسايم .

وهكذا لم يجد الشيخ حوله، بعد تلك الهزيمة النكرا، إلااشخاصاً معدودي! ولكن الشيخ قد اعتزكثيراً ببؤلا القلائل، متمثلاً بقوله تعالى « وكم من فئة قليلة ، غلبت فئة كثيرة باذن الله ».

## رجوع الشعلان

وكان لهذه الهزيمة المنكرة أثركبير في نفس المرحوم «غالببك الشملان» فقد أيقن أن الثورة ، أصبح مقضياً عليها لامحالة ، وان آ مال المخاصين قد تحطمت على ضرة عاتبة من الحيبة ، واليأس ، والحذلان . وانه لم يعد بالامكان اصلاح الحال ، ولا اعادتها إلى ماكانت عليه ولهذا خف مسرعاً لمواجهة الشبخ في « مصياف » ؟ وهناك اجتمع المجاهدان الكبيران ، وفي غمرة من اليأس المرير والاسى ، ودعًا بمضهما، وهما في عال لا يستطيع التعبير عنها لسان ولابيان . وعرض الشعلان على الشبخ ان يرافقه الى الصحراء ، فأبى الشبخ إلا العودة إلى الجبل ليتم رسالته من بعض الرجال الاوفياء، وبقي الشبخ مع بعض الرجال الاوفياء ، وبقي الشبخ مع بعض الرجال الاوفياء .

### حيرة الشيخ

وقلُّب الشيخ الأمرمن جميع وجوهه، وأجال الطرف عنة ويسرة٬

باحثاً عن بيئة تصلح لاشمال نار الثورة، وإلهاب جذوة القدل، وتنازعت الشيخ عوامل كثيرة، لا عدلها ولا حصر، وسائل نفسه: أين بجب المكوث؛ أسقى في المناطق الجنوبية يشكل المصابات ويقض مضاحع الجيش، ويعمل على تهيئة وسائل الثورة من جديد؛ أمائه يتجه إلى الثمال، وعشيرته في تلك الجهات عزيزة الجانب صعبة المنال؛ أم انه يعبر الحدود إلى ما وراء الحدود، حيث ينتظره مصير مجهول، ومستقبل مجهول؛ أم انه يعترف بواقع الهزيمة، فيستسلم إلى الفرنسيين؛ أسئلة لم يجد لها الي جواب، وعلاماتها الاستفهامية مرسومة على المنالة الم يجد لها الي جواب، وعلاماتها الاستفهامية مرسومة على واحترم الرجال الباقون صمت الشيخ، وثبتوا أنظاره فيه، وقدوطدوا العزم على البقاء في ركامه حتى الموت.

### الشيخ يتجه الى الشمال

وبعد لأي قطع الشيخ حبل ذلك الصمت الطويل، وانفرجت شفتاه المطبقتان عن بسمة أشبه مانكون بالنذير. وإذا به يمان لمن حولة من الاثمناء، أنه لن بترك الساح للمحتلين، وانه سوف يتم رسالته في الجهاد و شحمل اعباءها الى النهاية. ثم وقف الشبخ وقال: انبي مسافر الى

الشمال، وسأشملها هناك ثورة دامية ، تقذف بالاجنبي الى البحر ، وسار الشمال، وسأشملها هناك ثورة دامية ، تقذف بالاجنبي الى البحر ، وسار الشبيخ ، و تبعه ثلاثة من المجاهدين ، و تخلف الباقون على ال يتبعوه بعد ايام.

وهكذا انطوت صفحة من حياة هذا البطل الحالد، وابتدأت صفحات.

## اعدام بعض المجاهدين

وقد اتخذت القيادة الفرنسية مقر اللها في قريتي (القمصية) و (الشبخ) بدر). ثم بدأت تطلب الزعماء ، والمشائخ ، والوجوه المسالمين، وتعتقلهم جميعاً ، وشكات بعدئذ مجلساً عرفياً ثم بدأت في محاكمة المجسساهدين. وراجت حينئذ سوق الدسائس والوشيات في اي مكان ، وصد اي كان . وحكمت يومئذ بالاعدام على المجاهدين :

علي زاهر قرية حمام واصل قضاء بانياس محمود ضوا و العصيبة و و محمود علي اسماعيل و الحطانية و و

-111- LAM

ابو محمد الخلاعي وقد اعدم في مدينة حماة اللاذقية اللاذقية السبر زغيبي قرية قرقفتي الحاياس الشيخ جابر محمد الحطانية المنازة المائخ الراهيم الشيخ حايل الخطيب و برمانة المشائخ و المنازة الشيخ خليل الخطيب و برمانة المشائخ و المنازة و

وقد اعدم الاربعة الأولون فوراً ، واستطاع الآخرون الهزيمة والنجاة .وقد لحق بعضهم بالشبخ الى الشال ، وكان حينئذ يخوض معركة « فتوح» . وبدأ بتحصيل الضرائب من القرى المحتلة عن ثلاث سنوات مرغها الأهلين على بيع دوابهم واملاكهم، لنسديد الضرائب لاولئك السفاحين.

واما الزعماء المعتقلون، واخصهم الشيخ علي احمد ميهوب، والسيد محمد اسماعيل، ونجله الاكبر السيد انيس، فقد بقوا رهن الاعتقال والاسر ماينوف على السنتين. والجيش يأخذهم معه اينما توجه، وكيفها حل. وحينما تحتدم المعسلوك كان يضعهم في طليعة الجيش الزاحف ولكن ذلك لم يضعف من بأسهم، وانما شدّده، وقواه؛ وغذاه.

# الشيخ في الشمال

ووصل الشيخ الى قرية «بشراغي » وكانت انباء فشل الثورة في الجنوب قد ملائت الاسماع والأفواه. فاضطربت لها قلوب الناس، وخافوا على مصير شيخهم الجليل، ووطنهم العزيز، وعرف الناس عجي الشيخ، فهرعوا اليه من كل حدب وصوب، يتبركون برؤيتة وينعمون بطيب لقياه. وغمرت تلك الارجاء موجة من البشر والطمأنينة، ليس لها حد.

ود وت اخبار وصول الشيخ الى «بشراغي» حيث بلغت اسماع الفرنسيين ، فأحبو ا مبادهته بالهجوم ، قبل ان يكمل الاستعداد، و يتأهب الفرنسيين ، فأحبو ا مبادهته بالهجوم ، قبل ان يكمل الاستعداد، و يتأهب للدفاع . والشيخ ما يزال في منأى عن الرجال المحاربين الذين يستطيع الاعتماد عليهم ، اذا ما دقت الساعة ، واحتدم القدال . وهو احوج ما يكون الى السلاح ، وليس في يده منه الا بنادق معدودات .

تلك حال مؤسفة لواردنا الافصاح عنها، لاسودت وجوه، واصفرت وجوه، ولكننا آلينا على انفسنا الآنذكر أحداً من المسيئين على انه من الحرام ان تنطوي هذه الذكريات، ثم تذوب وتضمحل ، وفي من الحرام ان تنطوي هذه الذكريات، ثم تذوب

بطونها اسماء ، كان من الحير ان تذكر ، حتى تال نصيبها من الهجاء،

وقد كان لموقف (آلى عيد الكرام) تأثير كبير على معنوية المجاهدين في متى مراحل ثورة الشمال، ولاغرو فان لهذه الاسرة العربقة محكاية مرموقة، ومركزاً عترما مكنها من شد أزر الثورة ومساعدتها حتى النهاية. وقد لعب مشامخ تلك الجهات ادواراً هامة في الثورة، مكنت العزعة والثقة في نفوس الثائرين. ومن اولئك المشامخ المحترمين الشيخ عيسى محمد الذي كان لصلاحه وفضله وتقاه ؛ أثر فعال في نفوس المجاهدين جميعاً.

### معركة فتوح

في أو ائل تشرين الثاني ١٩٢٠ دعا الشيخ بعض وجوه تلك النواحي، للاجتماع بهم على مقام الشيخ «حيدر الضهر»، والمذاكرة معهم بشأن اللورة ووجوب استمرارها، حتى تخلص البلاد من نير الاحتلال. وبلغ الفرنسيين أمر ذلك الاجتماع، فسيتروا خمسمائة جندي لمجامة الشيخ ورفاقه المجاهدين وسلكوا طريقاً لهم في «وادي فتوح» وهو

واد تمع على جأنبيه هضاب مرتفعة ، تشرف على مداخله ومخارجه إشرافًا تاماً .

و كان الجيش يسير سيراً وئيد الخطى ، بطي الحركات ، فكأنه واثنى من نجاحه ، والوصول إلى هدفه ، بدون تفكير أو ازعاج .

و باغ الشيخ أمر مذا الجيش ، ولم يكن عنده وقتئذ من الرجال المسلحين إلا ثلاثة، وهم: ابراهيم خليل شعبان، وابراهيم حبيب، وعبدو مرشد، وإلا بعض العزل الآخرين الذين لا يحملون سلاحاً، ولا يعرفون ما هو السلاح.

وقد استنفر «آل عيد» الكرام رجال «بشراغي» والقرى المجاورة للمم، بسنديانا، وجيبول، والحمام، و«آل سيف الدني» من قرية الكنيسة الذين أبلوا في معارك الشمال أحسن بلاء فهبوا محملون بنادق الصيدمن قديم وجديد، وبلغ الحماس بهم أن أسرع بعضهم وهم يحملون العصي والفئوس ، كأمهم ذاهبون لسوق قطيع من الغنم ، او حفر خادق في الارض . ولكن تجمهره ، ورباطة جأشهم ، وشدة بأسهم ، واقدامهم المستميت على الهجوم، ألقى الرعب في نفوس الجيش الزاحف وسه للمالمة على الشيخ ، ورجاله الثلاثة .

واستمرت المعركة سحابة النهار، وما لاح الظلام حتى كانت قـد النهات، وخيَّم على ذلك الوادي سكون رهيب. ولم يستطع الفرارمن – ١٨١–

رصاص الشبخ ورجاله في تلك الحملة إلا واحد وسبعون رجلاً تسللوا تحت جنح الظلام، بعد أن تركوا معداتهم وأسلحتهم وظلوا معتصمين في سراي «عين الشرقية » حتى بعثت اليهم القيادة العسكرية جيشاً أقذه ، وعاد بهم إلى هضبة «كلبو» في قرية «قصابين». وقتل يومئذ إثنان من قرية (زاما).

ودوت أخبار النجح في هذه المعركة، حتى غمرت سائر الجهات، وكان لها صدى هائل في الانحاء الشمالية جمعاء. فبدأ الناس يتقاطرون أفواجاً للنطوع في الثورة، والانخراط في صفوف المجاهدين. وكان للسلاح الذي غنموه يد طولى في انجاح المعارك التي حصلت بعدئذ في تلك الحهات.

واجتمعت أكثر المشائر في ناحية والبودي و كان برأسهم يومئذ المقدم الراهيم صالح ، وعاهدوا الشيخ على السير تحت لوائه حتى الموت.

#### معركة وادي جهنم

وكانت معركة (فقوح) إيذاناً باندلاع نيران الثورة والتهابها، فتحوات وجهة الجيش الفرنسي إلى تلك الجهات، وأرسل حملة قوية -١٨٢جبارة اكانت تستهدف تطويق قرية « بشراغي »و «موقع الشيخ حيدر الضهر » واحتلالهما ، والقضاء على « الثورة الشمالية » في مهدها ، قبل أن تتاح لها التوسع والانتشار .

وهناك في « وادي جهنم » بالقرب من قرية (أبي قباس) كانت اولى الاصطدامات الهائلة ، بعد أن تم تشكيل في التي المجاهدين في الشمال . وقد هنم الجيش الفرنسي شر هزيمة ، وقتل من رجاله عدد كبير ، كما أنه استشهد في تلك المركة بعض المجاهدين - بعد ان قتل أحدهم خمسة غشر جندياً .

ثم والى الفرنسيون إرسال حملات إلى منطقة الثورة حتى يحولوا بين المجاهدين، والتمركز هناك. ووقعت اصطدامات كثيرة بين الثائرين والجنود، لمل أبرزها يومئذ معركة تلصارم "الواقعة بالقرب من قرية "بسوطر". واستشهد في هذه المعركة المفاجئة بعض المجاهدين وقتل عدد من الجنود. ومعركة (جب عسعوس) الكائنة قرب نهر السن، ولم تقع بها ضايا.

ورأى الشيخ أن من الحكمة إرسال بعض المجاهدين لاشفال الفرنسيين في الجنوب ؛ حتى يخف الضغط الفرنسي على إخوانهم في الشمال. وهناك دارت معارك شديدة ، اهمها :

#### واقعة الدويلية

في ٢٣ كـ ٢١ ١٩٥ نشبت معركة صغيرة في قرية (الدويلية) الكائنة في الشمال الغربي من (القدموس) بين عشيرة مجاهدين ، وحستية من الجيش الفرندي ، معها بعض الاسماعيليين . واستأسد المجاهدون ، رغم قلة عدده ، ووفرة خصومهم ، فاستطاعوا أن مجلوه عن القرية ، بعد أن قتل منهم مجاهد ، وجرح آخر . وبعد أن كبدوا الفرنسيين خسارة ستة جنود ، وعدد من الجرحي .

#### وقعة الدعيس

وفي ذلك المساء جاءتهم الاخبار ان كتائب افرنسية ستمر في طريقها من بانياس الى (القدموس). فكمنوا لها عند قرية (بارمايا) ، الكائنة في الجهة الشرقية من مدينة بانياس. وبيناهم مرابطون هناك إذ باغهم أن بمض اخوانهم محاصرون في (قلع الدريكية)، الواقعة بالقرب من

قرية « الدعيس » ، فهرع المجاهدون الى ذلك المكان ، وإذا ( بالقلع ) على رابية تشرف على أرض منبسطة من جهة الشرق ، وسلسلة هضاب مرتفعة مكسوة بالا شجار ، وكان لابد للمجاهدين ال يلجوا تلك الارض المكشوفة قبل الوصول إلى [ القلع ] . فأقدموا على ذلك ، وكانت مغامرة خطرة وشاقة وصب الفرنسيون عليهم النار ، وهم ما يزالون في العراء ، فثار ثائر المجاهدين ، وارتدوا إلى الوراء بعتصمون بالصخور المنيعة التي تحيط بذلك الوادي الفسيح وشجع ذاك اخوانهم بالمحاصرين ، فخرجوا من ( القلع ) ، وانضموا الى اخوانهم ، وحينتذاخلي ها القلع » ، فانتهت المعركة بذلك ، بعد أن قتل سبعة من المجاهدين ، وأبيد عدد من الاعداء . وقد اظهر عباس حبيب من قرية «الاندروسة» بطولة نادرة المثال في هذه المعركة .

### معركة راس ماسم

ولماعلم الفرنسيو فباشتداد الحال، وأدركوا خطورة الموتف في الثمال، حاولوا الزحف الى « جبال الدراب »، واحتد لال جبل « راس ماسم » في ١٥ كانون اول ٩٢١ . وكان المجاهدون اسرع منهم بالوصول الى ذلك المجبل ، فاحتلوه و تحصنوا به ، وبدأوا يصبون النار على المهاجمين الذين

أعينهم الحيلة ، فاضطروا للانكفاء الى هضبة «كابو» – « قصابين ، حيث احاطوها بسور عسكري ، وحفروا في جوانبها الاستحكامات .

#### معارك «البودي»

اسميناها معارك بالنظر لنشعبها وكثرتها ووقوعها في عدة مناطق في النصف الاول من شهر كانون ثاني ١٩٢١ بعد ان فشل الفرنسيون في احتلال «راس ماسم» والاستقرار فيه ، عمدوا الى الهجوم ، على «القراحلة الشمالية» وهم في ارغاء وازباد ، بعد تلك الانكسارات المتتابعة المتوالية .

واختاروا اول الامر، الطرق المؤدية الى قرية عين شقاق، من يقصد الالتفاف على المنطقة الآيفة الذكر. ولم يتح لهم التمركز طويلاً في ذلك المكان، إذ أن المقدم وابراهيم صالح و البودي و قدعاجلهم مجوم مفاجي مع عبد الهادي العباس وبعض المجاهدين الاقوياء وكان لعنصر المفاجأة أثر كبير في التغلب على الحملة الفرنسية، ومصادرة ما تحمله من عتاد وسلاح. ومن جملة السلاح المصادر مدفع كبير صالح للاستعمال.

ولكن المجاهدين لم ينتفعوا به لا مهم لمبكو لو ايحسنون الأاستعمال البنادق العادية فبق مأيدي المجاهدين الى آخر الثورة حيث صادره الفرنسيون مع اسلحة الميدان التي غنمها المجاهدون في مختلف المعارك.

وقد ربع الفرنسيون لهذه الهزعة ، يمنى بها جيشهم ، وهم في مستهل حملة جديدة ، على تلك الجهات، فسيروا كتائب فرنسية اخذت تسلك نفس الطريق التي سلكتها سانقاتها ، وقد عمانت هذه الحملة القوية من احتلال «عين شقاق » واجتيازها ، ومتابعة المسير ، إلى قرية والبودي " ، مدار الحركات الثورية في تلك الجهات .

وهناك في الهضبة المسهاة "ضهر المزرعة"، والكائنة شرقي اعين شقاق ، قابلهم العقيد «ابراهيم صالح» وعبد الهادي عباس وبرفقها كثير من المجاهدين واستبسل الفريقان، وتشبث كل منها عكانه لا يتزحزح عنه، وبالرغم من تعرضه لاشد الاخطار. ولكن نجدات كبيرة قد هبطت من القرى المجاورة لمعونة الثوار، واستطاعت ان تحدث تغرة عميقة في صفوف الاعداء، مما ارغم هؤلاء على الانسحاب الى «جبلة، بعد ان تركوا و راء عم عدداً من القتلى دفنوا في قربة "عين شقاق" نفسها بعد ان تركوا و راء عم عدداً من القتلى دفنوا في قربة "عين شقاق" نفسها و بالقرب من ست الفقيد المرحوم " نصور الحسن".

وادرك الفرنسيون بعد هانين الموقعتين، والفشل الذريع الذي منوا به أنه من غير الممكن احتلال "البودي» من الأمام فسيروا

مجافلهم الى القرداحة بغية النفاذ منها إلى البودي من الشرق والشمال وقد لقيت هذه الحملة ، مقاومة عنيدة من ابطال الكلية المغاوير ، الذين اقاموا في وجوهها سداً منيعاً من البطولة ، والرجولة ، والاقدام ولكن ضغط العدو المتواصل ، وكرثرة الجيش الزاحف ، ووفرة مالديه من عتاد ، وسهولة المواصلات في تلك الجهات ، مكنت العدو من احتلال القرداحة والتنكيل باحرارها الميامين .

وفوجي موقع البودي ] باحتلال الجيش الفرنسي ، موقع كتف البير ، ولم يشعروا إلا بالفنابل تتساقط عليهم ، من ذلك الموقع تساقط المطر .

فهب "ابراهيم صالح" ورفاقه الابطال، وتصدوا لتلك الحملة القوية "بكل ما اوتوه من ضروب البطولة والشراسة والهذاد. وكانت كرتهم على الفرنسيين من العنف بحيت ارغمت هؤلاء، على استمال الحيل الحربية، والمكر؛ والخداع، فتظاهروا بالتراجع، تاركين وراه هبعض الجنود يختبئون وراء الصخور والادغال. وتريث المجاهدون قبل اللحاق بهم، وما طلع الفجرحتى وجدوا انفسهم، وقد ارتدت عليهم تلك الكتائب المتراجعة، وحاصرتهم من جميع الجهات، وحالت ييهم وبين الرجوع الى قرية "البودي "التي احتلهاالفرنسيون، واشعلوا فيها النار.

وجُنُ المجاهدون ، وهم يبصرون السنة اللهيب تصاعد من مساقط رؤوسهم ، ودور سكناه ، وفقدوا الصبرو الانزان ، وانقضوا على الفرنسيين الحائلين بينهم وبين " البودي " . وهنا دارت معركة عنيفة طاغية ، استعمل فيها السلاح الابيض ، وتضا الت بطولة السلاح المام بطولة الرجال ، ولم تغب شمس ذلك اليوم حتى كان الفرنسيون قد اندحروا أسوأ اندحار ، والكسروا شر الكسار . تاركين ورام عدداً كبيراً من قتلاهم وجرحاهم .

وقد استشهد في هذه المعركة (محمد اسعد دوبا) — البودي — و (صالح عمر ان يوسف) من قربة «العرقوب» و (حسن سليمان يوسف) — البودي — ، وغيرهم كثيرون.

### وقعة الأجرد وراس ملوخ

بعد انخذال الفرنسيين في معركة « البودي » وما جر م ذلك عليهم من سو السمعة ، وفقدان الثقة ، واضطراب الصفوف ، عمدوا إلى حشد قوات كبيرة في مدنية جبلة، كانت متمركزة من وقت غير قصير . ثم بدأوا الزحف في جيش عرم م مجهز بكل وسائل

الْهجوم، تُخفره الطائرات، وتحميه المدافع والدابات، وكان ذلك في · ٢ كانون الثاني ٩٢١ ، وكانت وجهتهم قرية « بشراغي » عاصمة الثورة في الشمال. وقبل أن يصعدوا على النلال المرتفعة، فوق تلك السهول المنبسطة ، عاجلهم الشيخ بالهجوم. وهنا بدأت اعنف معركة في جهة الشمال. تكامأ مها الاستبسال، وكثر الاصطدام، وظهر عناد الفرنسيين واستماتهم في الهجوم والدفاع . وكان الشيخ ورجاله محتلون منذ يومين المرتفعات ذات الموقع (الستراتيجي) الهام، ولكن ذلك لم يحل سنهم وبين فداحة الخسائر التي نكبوا بها ، ولولاانوفدت لنجدتهم كتائب من المجاهدين آخر النهار ، من خرائب سالم ، وبشراغي ، والقرى المجاورة ، لحلت بالمجاهدين كارثة أدَّت بهم إلى مصير وخم . وكان لوصول هذه النجدة في الوقت الملائم تأثير كبير على سير المعركة، وكان عثاية صفط مباشر قوي على جيش العدو ، فاضطر مرغاً على الـتراجع والانسحاب، بعد ما منني كسائر فادحة في الأموال والأرواح وقد خسر المجاهدون مجاهداً كبيراً ، وقائداً من خيرة قوادهم المحنكين، وهو الشيخ احمد عبد الحميد الذي نو"ه عنه قائد الثورة، الشيخ صالح في خطامه بعيد الجلاء، كما استشهد ابن عمه خليل محمد، وعلى وطيفه، وسلم نيوف وحمرد محيمود، ومجاهدون آخرون. وجرح كثير من المجاهدين، واصطبغت تلك البطاح بلون الدم القاني ، حتى اصبحت ، وكأنها قبور منبوش عظامها ، وليست اراضي معدة للاستغلال و خسر الفرنسيون في هذه المعركة - كل ماكانوا يحملونه من متاع وسلاح.

### الاتصال مع هنانو

في ١٠ شباط ٩٢١ اتصل المجاهد المعروف الشبخ حبيب محمود بالمغفور له ابراهيم هنانو في نواحي « مرعش » ، واطلعه على كل ما يتعلق بالثورة من حوادت وتفاصيل ، واظهر له حاجة الثورة ؛ الى المعدات ، والدخائر ، والاسلحة الحربية المختلفة الأنواع . كما اطلعه على رغبة الشيخ بايفاد ضباط محنكين ، مخلصين ، يساعدونه بقيادة الثورة في مجاهل الجبل المختلفة ، ويضطلعون معه باعباء الدفاع عن بعض الجهات بعدما تشعبت جهاتها ، واتسع نطاقها ، وكثرت مواقعها .

وعاد الشيخ حبيب من لدن الزعيم هنانو ، وبصحبته أربعة ضباط و نفسه مغمورة بالثقة ، وطافحة بالاطمئنات ، فقد لتي من الزعيم كل حفاوة وترحاب ، ورأي وسمع كل عواطف التأييد والتشجيع ، وو عد بالمساعدات المستمرة الدائمة ، وبانجاد الثورة بالذخيرة والعتاد ، وهي في تلكم الايام احوج مانكون اليه ، واحرص مانكون عليه ، وقد دامت

الاتصالات بعدند، بالزعيم هنانو واستمرت المراسلات، وكثرت من لدنه المساعدات، وكان للثورة التي قام بها في الشمال فضل كبير. على تخفيف الضغط عن الثرين في الجنوب، وهكذا فقد كانت مساهمته للشيخ قد تعدت النطاق السياسي، والمادي، الى نطاق حربي، عملي ولا بد لنا من اطراء جهاد الشيخ حبيب محمود، والثناء عليه، فقد كان حركة داعة لا تهدأ ولا تفتر. واليه يعود الفضل في المساعدات التي قدمت من الشمال، وقد لقي من الفرنسيين بعد انتها، الثورة، كل عنت واضطهاد.

#### معركة قرفيص

واما الفرنسيون، بعد الخسائر التي منوا بهافي معارك «البودي» وراس ماسم، وفتوح. فقد انسحبوا من الجبال، وعسكروافي السهول متخذين مراكزه الرئيسية في قرية «البرجان و نبع السن»، ومتبعين أساليب «القرصنة» والعصابات، من هجات متسللة، وأخرى متشعبة والقصد من ذلك كله، إما جس النبض، وإما إلهاء الثائرين، وإما الاحتفاظ بقاعدة الهجوم، تاركين للطائرات، ومدفعية الساحل. المجال

الرحب لمنابعة ضرب قواعد الثوار، في الهضبات المشرفة على السهول وكانت الدوارع لا تبرح من البحر المحاذى لتلك الجهات، والمقابل لتلك الاماكن، التي تحتشد فيها الجيوش.

وفي ١ آذار ٢٦٥ زحفت كنائب قوية عن طريق «عرب الملك»، و «البرجان» لاحتلال «قرفيص» القرية الواقعة على هضبة مرتفعة، في اعلى (نبع السن). وهناك دارت رحى معركة رهيبة، تدخل فيها الاسطول والطائرات والقوى الميكانيكية، واستشهد فيها بعض المجاهدين. ابرزه المرحوم «احمد علما» وجرح كثيرون كان منجلتهم العقيد «يوسف عبيد» وقد اسفرت هذه المعركة عن احتلال الفرنسيين «لقرفيص» بعد خسائر فادحة. نكب مها المحتلون، ومما لا ريب فيه ان احتلال «قرفيص» قد شكل نقطة ارتكازية لجيش العدو. ومكنه من التحكم في جبهة الدفاع الجبلي، الامر الذي كان له ابعد الاثر المادي والمهنوي عند الفرنسيين.

### معركة جوراليقر

وفي ١٥ آذار ٩٢١ زحف الفرنسيون على قربة «جور البقر» و(نل ابرس) من مركز (البرجان) فقابلهم المجاهدون بعنف شديد، وسمروا " اقدامهم في الخنادق، و دافعوا عن مواقعهم دفاع المستميت ، وقد الستمرت هذه المعركة حتى منتصف الليل ، ثم انجلت عن اندحار العدو بعد خسائر فادحة ، وعن استشهاد بعض المجاهدين اخص بالذكر منهم المرحوم «علي فضل صارم»

#### غزوات الثوار

وادرك الثائرون ان المبادهة في الحروب لها شأن عظيم في الظفر والنجاح، وان الجيش المهاجم بكون اقوى معنوية من الجيش المدافع، مهماكان الاول ضعيفاً ومهماكان الآخر قويا كما قال على عما غزي قوم في عقر داره الاذلوال. ولذلك فقد اقترح بعض رجال الثورة على الشيخ ان يسمح لهم بالهجوم على مراكز الجيش الساحلية، واستخلاصها منهم، فنهاهم عن ذلك ونبههم الى عدم التعرض لنلك المواقع الحصينة والمراكز المحاطة بالاسلاك الشائكة وان امر احتلالها يتعذر على وسائلهم المحدودة ؛ وامكانياتهم الضئيلة التي لا تتعدى البنات الحريبة من مختلف الانواع ولكن الشيخ اداد ان يتأهب لذلك الحريبة من مختلف الانواع ولكن الشيخ اداد ان يتأهب لذلك وتنوفر لديهم المعدات الحريبة والذخائر المطلوبة .

ولماكان الشيخ دائم التجوال في مناطق الثورة ؛ للأشراف عليها بمدما وصلت اليه من فقدان الارتباط والانسجام، ومن زيادة الضفط وقوة الحصار، ومن نقص الذخائر والمعدات، فقد اغتم العقداء: مُمد عيسي، وعلى مفاح، ومرشد شيحا، غياب الشيخ في بعض الجهات، وجهزواحملة قوية من المجاهدين، سارت تحت لواء الشيخ «على عبد الحميد عيد » ، من قرية [ بشراغي]، متجهة شطر المراكز الفرنسية الساحلية وقسمت هذه الحملة إلى خمس فرق: اتجهت أولاها إلى مدنة «جبلة»، وكان يرأسها عبود مرشد. والثانية: إلى (البرجان)، وكان برأسها محمد سلمان. والتالثة إلى « عرب الملك » ؛ وكان برأسها محمد صالح عيد والرابعة إلى «قرفيص» و رأسها على حسن زينة. والخامسة: إلى «القاموع» وبرأسها جبور مفلح وقد اختاروا الليل للهجوم. ولكن المدوُّ كان وكأنه على موعد معهم ، فما أن اقتربوا منه حتى بدأ باطلاق النار، تعاويه مدفعية الشواطئ، وتعضده مدفعية البوارج. ولم يكن المجاهدون قد حسبوا حساب الاسلاك، التي علق اكثرهم مها، وكانوا شخبطون للتخلص من تلك الاسلاك الدقيقة في تلك الارض المكشوفة، وهممرضون لأشدالاخطار\_ الاص الذي مكنَّن المدو من إصابة أكثر المجاهدين فانكفأوا بمدأن تركوا وراءه خمسة عشرقتيلاً وعدة اسرى،وجرحي كثيرين. وكان من بين الشهداء في «البرجان» البطل المشهور «عزيز حرباً » من قرية (جيبول) - جبلة - وسليمان محمد خليل. وكان لذلك الفشل المربع تأثيره السلبي المنيف في صفوف المجاهدين وأوساط المؤيدين.

## الموقف في الجبل

وأما موقف الثائرين في الجبال، فانه لم يطرأ عليه أي تغيير، أو تحويل، بل ظلت الجبهة الشمالية مماسكة العرى، متحدة الخطى، منيعة الجانب، صعبة المنال. وعجز الجيش الفرنسي رغم وسائله الكثيرة عن احتلل الجبال، أوالنفاذ اليها، وظلت جيوشه الزاخرة مرابطة في الساحل تحميها الدوارع، وتحفرها الطائرات، والثائرون كامنون على الهضاب، وفي سفوح الجبال، يترقبون ويتربصون، ولكن « فكي الكاشة » من الشرق والغرب، ومن الشمال والجنوب، قد قاربا الالتقاء، وأوشك الشرق والغرب، ومن الشمال والجنوب، قد قاربا الالتقاء، وأوشك طرق المواصلات.

### عوين الثائرين

ولا غرو أن احتلال الشام، وحمص، وحلب، وحماه، وبقية المدن الداخلية والساحلية، كان ضربة قاسية على الثورة، وإبذاناً صريحاً باخمادها والقضاء علها. فبعد أن كان فيصل \_ رحمه الله \_ عونها بكل ماتحتاج اليه منمال وعناد،أصبحت اليوم،وهي أحوج مانكون إلىمن بساعدها حتى ولو عن طريق المبيع. والشيخ يدفع من ماله الخاص أعاناً باهظة لتموينها، وهو بعد هـذا لا يستطع الحصول عليه إلا بشق النفس، والتعرض لأشد الأخطار، وهكذا فقدت الثورة أه سبب من أسباب منعتها ، وتقائمها، كما أن الجاسوسية قد نشطت في تعقب الثائرين، وإحصاء أنفاسهم، ومراقبة طرق استيرادهم للسلاح وقد نجحت تلك الجاسوسية المنقنة عصادرة السلاح الذي كان قد استورده «محمد الارناؤوط» من لبنان و فلسطين ، محمله أربعة عشر جملاً ، صو درت كلها في قرية « تل وعاوي » الكاننة جنو في مدينة صافيتا، وسلمت إلى الفرنسيين، و تقدر أعان هذه الذخيرة عبلغ (٢٨٠٠) ليرة ذهبية، وقد كانت هذه المصادرة عثاية اجهاز على الثورة ، والقضاء عليها قضاء حاسمًا سريمًا .

ولارب في أن الشيخ كان يلقى أشد الصعوبات ، وأعنفها، وأقساها في إيجاد الوسائل اللازمة لاستمرار الثورة ، والحثول دون انهائها على هذه الصورة من الفشل والخيبة.

وقدنشط رجال الخير من العلوبين لمعونة إخوانهم المجاهدين، فكانت مساعداتهم تصل إلى الشيخ باستمرار، ولكنها لا تتعدَّى النطاق المحدود الذي لم بكن شمن ولا يغني من جوع.

وكان الفرنسيون في الآونة الاخيرة من حروبهم ، جد حدرين ألا يتركوا ورام سلاحاً ، والا عكنوا الثائرين من الاستيلاء على شي من الذخيرة والعتاد. حتى أنهم حيماً ضطرون إلى ترك السلاح في الارض كانوايعمدون إلى تخريبه ، لئلا يستفيد منه المجاهدون . وقد عمل جنوده بهذه التعلمات وكانوا حريصين على ألا يبقوا في ساح المعركة طلقة واحدة ولا ريب في أن هذا العمل كان ذا تأثير كبير على ضعف الثورة التي كانت تعتمد في عوينها على ماتصادره من الجيش الفرنسي نفسه وذلك وحده كان يشكل قوة لايستهان بها - كما ألمعنا إليه في مستهل هذا الحكاب .

### انسحاب الفرنسيين من كيليكيا

كان يقتضي السياق في سرد هذه الحوادث التاريخية ، أن يتقدم هذا الموضوع عن هذا المكان . لا أن حادث انسحاب الافرنسيين من كيليكياكان قبل الناريخ المحدد آ لفاً . ولكنا لجأنا الى تأخير هذا الموضوع لكي نجعله من الامور الحاسمة للثورة \_ وهو في حقيقة الواقع لا يتعدى هذا المهنى ، ولا يخرج عنه في قليل او كثير .

وانه ليدرك بالبداهة ان الفرنسين لا يمكن ان يلجأوا الى سحب قواتهم الكثيفة من تركيا الا بعد الضغط العنيف الذي كانوا بلاقونه من الثائرين العلوبين. واهل الساحل السوري انفسهم ما يز الون يذكرون حتى الآن، أنهم كانوا يرون بام العين كيف تنزل البوارج الحربية الفرنسية بحارتها إلى اليابيسة للاشتر الدمع القوات البرية بالهجرم. وهذه الرؤية يحدثك عنها الكثيرون من اناء اللاذقية الحاليين. ومعنى ذلك ان الجيش الفرنسي كان في ضائقة شديدة للرجال في الوقت الذي كانت قواته تحتل اماكن كثيرة من مختلف أنحاء العالم، ويعهد اليها اخماد ثورات متواصلة في اكثر البلدان النائية الثائرة.

والجيش الفرنسي قد خرج من الحرب الكبرى منهوك القوى، مفكك الاوصال، يشكو نقصاً ظاهراً في فرقه ورجاله. وهذا النقص الظاهر، هو الذي أدّى بالقوات الفرنسية إلى الانسحاب من بعض الاماكن القايلة الاهمية لتعسكر في مناطق اكثر أهمية، ولتتوفر جهودها جميماً على تهدئة الحال في بلد ثائر كبير.

ولما كانت الثورة الكالية في إن نشوبها واشتمالها ؟ فقد اغتنمها الفرنسيون مناسبة صالحة للاتفاق مع مصطفى كال على الانسحاب من كيليكيا ، مقابل شروط تتعلق بالثورة وحدها ، وعدم تمويلها بشيء من الذخائر والعتاد . ولم يكن ثمة بد لفرنسيين من الانسحاب ، إن عاجلا او آجلا من بلادالاتراك وذلك لظروف سياسية وعسكرية ودولية كبرى ، وقد رأوا ان يكون ذلك الانسحاب في الوقت الملائم لفرض شروط الامتناع عن تموين الثائرين العلوبين .

وان الانصاف للحقيقة يضطرنا لان نؤكد للقارئ الهيريم ان الاتراك قد حاولوا اكثر من مرة ان يتصلوا بالشيخ، ويرسلوا له الضباط النظاميين لقيادة الثورة، ولكن الشيخ كان يرفض ان يشترك جنود في ثورة عربية خالصة، مخافة استغلالها من قبل تلك الدولة المهادية لكل من هو عربي.

على ان المقول ان السلاح الذي كان يرد من قبل المغفور له الزعيم

هنانو، انماكان يستورده من الاتراك ويظهر ان في هذا القول شيئاً من الصواب. اذ ان الامدادات قد انقطعت بصورة نامة بعد انسحاب الافر نسيين، واتفاقهم مع الاتراك وهذا مايفسر لنا تفسيرا واضحاً مدى الاهمية الكبرى التي علقها الفرنسيون على ذلك الاتفاق، والذي كان ذا تأثير كبير على الثورة، لا ينكره مطلع على احوالها في ذلك الحين

ولم يكن الشيخ على علم بحركة اتفاق الفرنسيين والاتراك، الام الذي جري بمنهى الصمت والكمان. ولما بدأ الجيش الفرنسي بالانسحاب من كيليكيا ركدت الجبهة قليلا، وخيل إلى البسطاء من الناس ، أن الفرنسيين ينسحبون من الساحل السوري . ولم يحارب الشيخ هذه الفكرة - مع ثقته ببطلانها - وإنما حاول استغلالها لتقوية معنويات المجاهدين. ولم تكن ميزانية الذخيرة في جيش المجاهدين تتحمل قيامهم بهجوم عنيف، ولذلك فقد استفادت قياديهم من فرصة الركود لحلب الامدادات والاستحصال على العتاد .

ومما لا ينكر أن مثل هذه الحال من الركود؛ تفرق اعظم جيوش العالم في لجة الكسل والحمول، حتى أن القيادة الحصيفة في البلدان العسكرية الراقية تعمد إلى المناورات كوسيلة لمحاربة الكسل، أو إلى وسائل من شأنها إنقاء الجيش في حالة التأهب والترقب، والانتظار، والعيش في غمرة الفكر العسكرية والروح العسكرية البحتة. وبالطبع فان مثل هذه غمرة الفكر العسكرية والروح العسكرية

الوسائل غير متوفرة لدى قيادة ثورة محصورة في نطاق جبلي معين. أجل: لقد كان لا خبار انسحاب الفرنسيين صدى عميق في نفوس الثائرين ، خارت له القوى ، وانحطت العزائم ، واستسلم إلى ما يستسلم إليه الجيش المسالم عادة من لذة الكسل والخول. ولم يمض عليهم وقت طويل حتى اطبقت عليهم القوى من جميع الجهات.

# معسكرات الجيش الفرنسي

وفي تلك الاثناء كان الجيس الفرنسي قدا كمل تأهبه للهجوم النهائي، وحشد قواته الميكانيكية الهائلة في الامكنة التي كانت تحيط عناطق الثورة، من جميع الجهات، فمن جسر الشغور، إلى اللاذقية، إلى جبلة فبابياس فطرطوس، فصافيتا فمصياف، كل هذه الامكنة كانت تحتشد مها قوى كبيرة هائلة، وذلك فضلاً عن الاماكن التي كان محتلها الجيش في قلب الجبل، والتي كانت تشكل نقطة ارتكاز هامة في تلك المناطق الحصينة.

وحرص الفرنسيون اكثرما حرصوا على ان تحتشد قو أتهم الرئيسية

في الاماكن المؤدية إلى منافذ الجبال، ومسارب الوديان، وهم يرمون من وراء ذلك كله، إلى أن تنطلق تلك القوى الكثيفة باسرها في لحظة واحدة مستهدفة مناطق الثوار.

ولم يألُ الفرنسيون جهداً في اعتقال جميع الاشخاص المشتبه أنطم علاقة مع الشيخ ، او اتصالا مباشراً أوغير مباشر مع الثائرين . وأن يحتفظوا بهؤلاء جميعاً في تكناتهم المسكرية ، كرهائن يتخذون منها وسيلة قوية لتثبيطهم الآخرين، وكان الفرنسيون حراصاً على ان يظهروا هذه الرهائن في الامكنة التي يحشدونهم بها ، وعلى أن يمكنوهم من الاتصال بالناس لتثبيط همهم كما أسلفنا .

#### معنوية الأهلين

ولا بدلنا من أن نامح تاميحاً عابراً سريعاً ، إلى حال الاهلين في الجبل العلوي ، وأن نلم ، ولو إلمامة خاطفة ، باحوالهم النفسية والمادية ، بعد مضي ثلاث سنوات ونصف على الثورة، وأنه مامن شك ولاربب فيأن ثورة كبرى كثورة الشيخ ، تستغرق هذه المدة الطويلة الطافحة بجسيم الاعمال ، وفادح الحسائر، وكبير الصعوبات، في مثل هذه البيئة

الساذجة ، وفي مثل هذه الارض القاحلة الجرداء . أجل لارب في أن ثورة كتاك الثورة الملهبة تضطرم نيرانها المشتملة في هذه البقعة من الارض، يحتشد فيها السكان بكثافة لا مثيل لها في اكثر بقاع العالم. ومعنى ذلك أن الاهلين مضطرون لاستجلاب وسائل معيشتهم الاولية والضرورية من خارج الجبل، وبالنظر لأن حصار هذا الجبل كان قويا جداً وشديداً جداً، فقد سدت أبواب الحياة في وجوه سكانه الكثيرين، ومع ذلك فقد تحمل العلوبون بصبر وثبات عيبين هذا الحصار المادي، وما انتجه من ضائقة كانت تودي بحياة الكثيرين .

من ذلك كله ندرك ان حالة السكان النفسية لم تكن آخر الامركا كانت عليه في أوله، وليس ذلك مما يعيب أو يشين، فان التاريخ نفسه يحدثنا أن مثل هذا الضفط الحربي والمادي، يؤثر تأثيراً قوباً على نفوس السكان، وان اكثر الشعوب صبراً وجلداً وذوباناً في سبيل فكرتها القومية، لا تستطيع تحمل أمثال ما تحمله الملويون من أعباء جسام، ومصاعب جمة، في غضون هذه المدة الطويلة.

وما نريد أن نقول هنا، أن الخلق الحربي قد تبدل في نفوس الثائرين ومناصريهم، ولا أن الحماس قد خف عند هؤلاء، ولكننا نريد القول أن التعب والضنك والفاقة، قد كان لها إبان الهجوم الاخير تأثير كبير على نفسية العلوبين، الأمر الذي سهل بعض الشيء مهمة الهاجمين.

## الهجوم النهائي

كان ذلك في ١٥ حزيران سنة ١٩٢١ حينماهيم الجنرال «نيجر» بجيوشه الجرارة الهائلة ، وقذف بها في مختلف أنحاء الجبل وجمل أهدافها جميماً، الالتقاء في معقل الشيخ الحصين .

وتدفقت الجيوش الفرنسية من سائر المسارب والمنعطفات ، كما يتدفق السيل الجارف من أعالي الجبال .

وابتدأت هذه الجيوش بالتدفق من « قرفاص » إلى «الدراب» إلى « بشراغي» إلى « وادي جهنم» إلى « بسمالخ » إلى « عقبة الزرازر » إلى « وادي جهنم» إلى «الحيلونة» إلى " جبل النبي صالح " إلى " جبل النبي متى " وفي جبهة طولها عشرات الكيلومترات .

وفقدت قيادة المجاهدين إشرافها المباشر على المعارك، وأفلت من يديها أمر الرقابة على تسيير الجبهات، ومواقع القتال، وأصبحت كل فئة من المجاهدين تعمل مستقلة عن الاخرى، وهي تستوحي طرق القتال من تفكيرها الخاص، وتوجيهها الخاص، الائمر الذي يسهل على بعض المرجفين والمتآمرين كيفية استغلال الفرصة لتثبيط هم المجاهدين، وهم

في معزل عن قائده الشيخ وعن رفاقهم البواسل ونشطت حركة هؤلاء بين أوساط المجاهدين نشاطاً كبيراً ، ومما يؤسف له انهم قد توفقوا بالتأثير على بعض الأنهز اميين ، وحملهم على إلقاء السلاح .

# حاجة الجاهدين الى السلاح

وفي تلك الآونة الحرجة ، نضب معين السلاح وفقد فقداناً تاماً من أيدي المجاهدين . وكان لنعذر المواصلات مع بعضهم أثر كبير في هذا الفقدان ، على أن المجاهدين ظلوا يعللون أنفسهم بالآمال ان «محمد الارناؤوط » قادم اليهم في قافلة كبيرة محملة أعتدة وذخائر .

وثبتوا أياماً تقاومون ببسالة كأنها المستحيل، ولكن البسالة والجلد لا يغنيان شيئاً عن السلاح في مثل هذه الحرب الضروس.

وما قدمت أخبار (محمد الارناؤوط) ومصادرة سلاحه كما من حتى خارت عزائم المجاهدين ، وأنحطت قواهم وتفرقوا هذا وهناك ، يتخبطون في دياجير حالكة من اليأس ، وأجواء قاتمة من الالم.

#### انتهاء الثورة

إن الثورة لم تنه دفعة واحدة ، في جميع الاماكن بل ان كتائب من المجاهدين ظلت تقاتل لوحدها، حتى آخر مافي ايديها من الطلقات، والفرق التي تحتفظ عقادير اكثر من الذخيرة والعتاد ، فأنها ظلت تحارب بعد أن سلم من حولها من الكتائب إلى النهاية . ومعنى ذلك أن روح الثورة و فكرة الجهاد كانتا متأصلتين في نفوس المجاهدين، حتى أن أحداً منهم لم يستسلم إلا بعد أن نفدت من أمامه الذخيرة، وغاضت في نفسه الآمال، ولم يطل الامر على بد الهجوم الكبير، وتشعب القتال في سائر مناطق الجبل، حتى كانت الذخيرة قد نضبت، فاضطر المجاهدون في سائر مناطق الجبل، حتى كانت الذخيرة قد نضبت، فاضطر المجاهدون العربية ، وخيتم على هذه الجبال أشباح مرعبة فيها الكثير من فقدان العربية ، وكبت العاطفة ، وشقاء الضمير .

وهكذا انتهت تلك الثورة الجبارة الصاخبة وانطوت بانتهائها صفحة محيدة من محائف المجد والجهاد والخلود.

#### الانتقام من السكان

ما عرف التاريخ القديم والحديث ، وما أحسب انه سيمرف ، أمة اكثر همجية ، ولا أعظم وحشية ، ولا أشرس طباعاً ، من الفرنسيين، حين ينتصرون، وحين ينتقمون، والانتقام بعد النصر ، صفة من صفات الحيوان ، وليست من صفات الانسان؛ فان الرجل الشريف يترفع عن الاساءة إلى خصمه ، بعد أن يهزمه ، و يتغلب عليه ، ولكن الفرنسيين يزدادون وحشية وهمجية بعد الانتصار، و بعمدون إلى وسائل تحط من قيم البشر و تندني مهم إلى أسفل درك الانحطاط!

و إلا ... فما هو ذنب النسوة ؟ وما هو ذنب الاطفال ؟ ماهو ذنب الآ منين الوادعين، الذين لم يحركوا ساكناً، ولم يقوموا بأي عمل حربي أو سياسي ؟!

بل ماهو ذنب المدافعين عن كرامتهم ، والذائدين عن حياض بلادهم والواضعين أنفسهم وأموالهم لخدمة عقائدهم، والانتصار لمبادئهم ؟!

وهل يمتبرون مجرمين وخائنين، أولئك الذين يدافعون عن بلاده، في بلاده، ولا يعتبر خونة اولئك الذين يحاربون النياس في بلاد الناس،

هؤ لا عقهم في الاعتداء مشروع واولئك حقهم في الدفاع غير مشروع ؟ وإذا كانت فرنسا ترى في دفاع السوريين عن بلادم جريمة حمقاء، وخروجاً على قواعد المدل الدولي، فلماذا لم تر في محاربتها للهاجمين الالمان ومقاومتها لهم تلك الجرعة ، وذلك الحروج. أما أن للقوة منطقاً يحل لها ما يحرمه على الناس!

اللهم أنه لمن سخط الاقدار، أن يكون بين الناس ظالمون، ومظلومون، وحاكمون، ومحكومون، ومستعمرون، ومستعمرون، ومستعمرون، واللهم أنه لمن سخط الاقدار، أن تتولى أمورنا - قبة طويلة من الزمن، دولة رعنا حكفرنسا والوجدان.

رجال آمنون، ونساء آمنات! استباح الجيش الفرنسي الدخيل، بعد انتهاء الثورة الكبرى، حرمة أمنهم، فاعملوا مم تنكيلاً وتقتيلاً وعاملوه شر معاملة يعامل مها انسان من حيوان! فنهبوا قراه، ثم أحرقوها! وعذبوا أجساده، ثم أعدموها! وتفننوا في الاذي، وضروب الانتقام، ما شاء لهم التفنن والانتقام!

وعاد الناس بافكارهم القبقرى، يذكرون سنيهم الثلاث والنصف تحت قيادة شيخهم الجليل، فاذا بهم وقد كانوا في الحروب سمداء، أعزاء وفي السلم أشقياء الذلاء.

وكذبت أساطير المتقدمين والمتأخرين، فليس العلم والحضارة صنوين متآخيين لا يفترقان، بل إن الاستعار والوحشية هما الصنوان اللذان لا يفترقان. وخجل التاريخ، وندي جبينه من فظائع الافرنسيين في جبال العلويين، وأما الشرف والكرامة فانهما لم يخجلا عن فرنسا، لأنهما لم يعرفا فرنسا.

## أين الشيخ ؟

ولقد منى الفرنسيون أنفسهم بالقبض على الشيخ ، فاحاطوا بعرينه الحصين من جميع الجهات وهم لا يجرؤون على ولوجه، حتى و لا الاقتراب منه.

ودامت الحال اياماً، واذا بالاخبار تردهم ان الشيخ في غير هذا المكان، وكانت صدمة عنيفة استشاطت لها نفوسهم غيظاً، واضطربت لها ألماً، وأيقنوا ان النهاية لن تكون الا بعد القبض على القائد الاول، والبطل الاول، والمجاهد الاول، ونشطت جو اسيسهم هنا وهناك، وتسربت الاموال في كل جهة ؛ وكل مكان، وكثر الوعد والوعيد، والرجا والتهديد، ولكن ذلك لم يجدهم نفعاً، فإن الشيخ ما يزال في والرجا والتهديد، ولكن ذلك لم يجدهم نفعاً، فإن الشيخ ما يزال في

مكان مجهول، يتهيأ للثورة، ويتأهب للقتال؛ واستولى على مخيلاً مهم هذا الشعور المخيف.

وبقيت تلك الجيوش الجرارة معسكرة في الجبال ، تشق الطرق ، وسني الثكنات ، وتحتل المرتفعات ، وتوزع الجنود في كل مكان ، وما دام الشيخ في مكان مجهول ، لا يهتدي اليه الفكر ، ولا تناله الابدي ، فان الفرنسيين سيظلون في حركة دائمة ، وقلق عظيم .

## الحكم على الشيخ بالاعدام

ولما فشل الافونسيون بالقاء القبض على الشيخ ، التأمت محكمهم المسكرية برآسة الجنرال «غورو» وقررت الحركم عليه بالاعدام، وذكرت في حيثيات الحركم : انه قام بثورة عنيفة ادّت اليقتل الكثيرين من جنود الفرنسيين . ثم اذاعوا هذا الحركم في مناشير كانت تلقيما الطائرات في كل مكان مأهول وغير مأهول .

ولم عضي ايام ، حتى طبقت الجبل العلوي من ادناه الى اقصاه ، اخبار الحركم باعدام الشيخ صالح فامسك النياس قلوبهم بايديهم ، والماع والقلق على حياة شيخهم ومجاهدهم - ٢١١-

وقائد ثورتهم الصاخبة . وودكل مخلص ان يكون بيته ملاذ الشيخ ليخفيه عن اعين الاعداء والمتجسسين ولو أدى الامر بصاحبه الى التضحية بنفسه ، وذويه وهل عمة ماهو أعز على المخلصين من حياة الشيخ ؟ . وهل عمة أمنية أحب إلى النفوس من أن يضحي صاحبها بروحه لا بحل الشيخ ، وصيانة الشيخ ، وخدمة الشيخ ؟ .

وهل عة من يبخل بدمه في سبيل المجاهد الاول ، والقائد الاول ، والبطل الأول ؛

اللمم: لا.

## اختفاء الشيخ

ولكن الشيخ في مكان لا يحصيه الفكر ، ولا ينفذ إليه البصر . بل أنه في مكان غير مستقر ، وغير معروف . يدأب على التنقل من هنا إلى هنائ ، ومن هناك إلى هنا . حتى أصبح في مأمن من معرفة الناس له واشتباههم به ، وحتى أصبح منظره يشتكل على أقرب الناس اليه ، وينتبس حتى على أعزهم عليه ، واخلصهم لديه .

وقد صدف مرات عديدة أن التقى به جنود فرنسيون في أمكنة

مختلفة ، من مناطق الثورة ، وكانت سرعة خاطره ، ورباطة جأشه، سببًا في خلاصه ، ونجاته .

حدثنا الشيخ: أنه أقام على (جبل الشيخ حيدر الضهر) أياماً يحتبي وراء صخوره المنيمة ، واشجاره الكثيفة ؛ وانه علم في صبيحة أحد الايام أن كتائب فرنسية هائلة تحيط بالجبل من جهاته الاربع . وانه لم يعد هناك أمل بالنجاة ، مهما تعددت المسالك ، ومهما تنوعت السبل، وان الفرنسيين على علم بوجوده في ذلك الجبل ، فساقوا اليه هذه القوى الكبيرة المخفورة بالميكانيك حذراً من المفاجآت .

وتوضأ الشيخ وصلى ، ثم سلك الطريق الرئيسية المؤدية إلى قرية قريبة من الجبل ، وباده الجند بالسلام من بعيد . وسألهم : ماذا تعملون هنا يا إخوان ؟ فأجابوه : لقد بلفنا أن الشيخ مختبي في هذا الجبل ، فئنا للقبض عليه ، ومقاضاته الحساب . فقال لهم : كلنا بحث عن الشيخ ، والذي يتوفق منا يكون أسعد حظاً من الجبع . ثم تركهم ومشى ، فلم يعترضه أحد . والفضل في ذلك يعود إلى رباطة جأشه ، وسرعة خاطره ، ومبادهتهم بالحديث ، وهذا لعمري منتهى الاقدام .

وحدثنا الشيخ: أنه كان يسير مرة على طريق، وأنه شاهد حركة غير عادية تلوح من فجوات ذلك الوادي السحيق، ولم يكن ثمـة مجال للرجوع، فقد خلف وراءه اشخاصاً مدنيين يشتبه بهم، ويظهر انهم

يحصون على المارة الانفاس. فأمر خادمه أن يتقدمه في تلك الطريق، وأن يظهر أمام الجند عظهر البساطة، والسذاجة، والخوف، وتقدم الخادم، فأوقفه الجنود، وتجمهروا حوله، وتعرض المسكين لما يتعرض له المساكين عادة، من أولئك الزبانية القساة - من التحقير، والتصغير والشتم، واللطم، وهو يستغيث بينهم، ويرتمش من الالم والخوف. ووصل الشيخ، فصاح بهم: ماذا تعملون بهذا الفقير؛ فأجابوه «هذا من من بدوان صالح». فضحك الشيخ على فيه، وقال لهم ما أشد جنونكم أمن المعقول ان يقتني الشيخ صالح جنوده من أمثال هؤلاء المساكين. وهل يتركهم عشون في الطرقات منفردين ؟!

واختلف الجنود فيما بينهم من مصدق هذا الكلام، ومكذب له، وأزداد الصراخ والتطاحن، فاغتم الشيخ وخادمه هذه الفرصة، وتابعا المسير.

وحدثنا ايضا: انه حضر صلاة الجمعة في مسجد « بيت الشيخ يونس » وسمع الخطيب بعد الانتهاء من خطبة الجمعة يقول: « اللهم انصر عبدك ، وابن عبدك ، المعتز بعفوك وجندك ، المجاهد في سبيل الله والوطن ، الشيخ صالح العلي سامان، واحمه من كيد الكائدين، وبطش الظالمين ، يارب العالمين ».

فبكى الشيخ حتى بلل لحيته الشابة ، وغادر المسجد قبل أن يشمر

وبلغه يوما ان مقام والده في « الشيخ بدر » محاجة الى أغطية ، وان ضريحه محاجة الى كساء فقر رأيه أن مجلب له الكساء اللازمو يحضر بنفسه لزيارته مهما اعترضه في سبيل ذلك من المتاعب والصعوبات . واقدم على تلك المغامرة الخطرة بدون خوف ولا وجل ، وأمعن في التنكر امعانا شديدا ، واقترب من المقام الشريف بصفة زائر ، فلم يعترضه أحد . وهناك توضأ ، ثم صلى ، ثم اشرف بعد الصلاة على يو به التي احتلها الجند ، وقد غدت خرائب وانقاضا . وراعه هذا المشهد المؤلم ، فالجيش موزع في كل مكان . في المرتفعات ، والو ديان والطرقات وفي القرى يطرد الناءها ، لكي يحمل محلم في سكنى البيوت . ثم قلب البصر في مسالك تلك الجبال ، وقنها الشياء . فاذا بها وكأثها قلت عسكرية متصلة الحلقات متاسكه الإجزاء .

وآلم الشيخ هذا المنظر الرهيب. وداخله شعور الخوف على حياة رجاله المخلصين، وجنوده المشردين، واوشك اكثر من مرة ان يسلم نفسه فيربح ويستربح.

وما نفس الشيخ الا من تلك النفوس الكبيرة التي لانسكت على ضيم. وما نفس الشيخ الا من تلك النفوس الكبيرة التي لانسكت على ضيم. ولا تمترف نذل. فنحتى فكرة التسليم عن رأسه. وصمم على المسير، والاختفاء.

#### تلق الفرنسيين

ودام اختفاء الشيخ سنة كاملة ، والفرنسيون يجدون في اثره ، ويتمقبون خطاه ، وهم في حيرة دائمة من هدا الاختفاء الذي يبمث القلق ، ويضاعف الخوف ، وجنوده علا الجبل العلوي من ادناه الى اقصاه ، وتتحمل الحكومة الفرنسية من جراء ذلك نفقات احتلال ترهق خزينتها المتعبة \_ بالوقت الذي تتخبط فيه البلاد الفرنسية في فوضى اقتصادية اقلقت الحكومات المتتابعة ، وهددت البلاد بثورة عنيفة جامحة ،

وقلب الفرنسيون الأثمر من جميع وجوهه، فوجدوا انهم لا يستطيعون تخفيض جيش الاحتلال، الا اذا ارادوا التخلي نهائيا عن تلك الجبال. ووجدوا انه من المستحيل ابقاء ذلك الجيش المحتل الذي ينكب ميزانية الدولة بخسائر فادحة لا نهاية لها. فهم غير امناء على مراكزه، ما دام الشيخ بعيدا عن متناول ايديهم ؛ يتأهب للنزال ويستعد للنضال.

ونشطت جاسوسيتهم نشاطًا عجيبًا ' وبذرت الاموال هنا وهناك ولكن بلاطائل ' وبدون جدوى .

#### العفو عن الشيخ

ولما عجز الفرنسيون عن اعتقال الشيخ ، وعموا عن الاهتداء الى مقره ، والوصول اليه . مع ان الاخبار المتواترة ، تثبت لهم ، وتؤكد، أن الشيخ لايزال في الجبل ، وأنه يحصي على جنودهم الانفاس .

أجل: لما عجز الفرنسيون عن اعتقال الشيخ ووجدوا أن لا طاقة لهم بالاستمرار على هذه الحال ، أيقنوا أن لامندوحة لهم عن إصدار العفو عنه ؛ وإذاعة قرار العفو بو اسطة الطائرات ، كما أذيعت من قبل قرارات الاعدام .

وانا نذكر كلة « العفو » ، ونفوسنا تننزى ألماً وحزناً ، فالشيخ من غير الجناة ، وهذه الكلمة الاثمة لاتستعمل الابحق المجرمين الجانين. ولكنه تعبير اصطلح عليه ، ونحن مضطرون لاستعماله كما ورد في تلكم القرارات .

وحليّقت الطائرات في سياء الجبل العلوي ، تقـذف من جوفها مناشير تحمل قرار العفو عن الشيخ . وتحمل توقيع «الجنرال غورو»، وهو يقسم بشرفه العسكري ، اله لن ينال الشيخ باذى ، ولن عسه حري . ٢١٧ م ٢١٧ -

بسوء. وأسرع الناس الى قراءة تلك المناشير ، والدمعة في عيونهم ، والحفقة في قلومهم ، ولم عض ساعات حتى طبق ذلك النبأ الجبل العلوي، من ادناه ، الى أقصاه .

## موقف الشيخ

وبلغت الشيخ أنباء العفو المذاعة ، وهو يومئذ في قرية «بشراغي» عاصمة الثورة في الشمال . وكان الشيخ على علم تام بكل ما بجري من قبل الجيش في شتى نواحي الجبل . وعلى صلة وثيقة بحركات جنوده ، وما يقومون به من أعمال البطش والفتك والتخريب . حتى ان القومندان رساك \_ وهو بومئذ ليو منان \_ كان يقذف عن يشتبه بهم من اعلى برج صافينا الذي يقارب ارتفاعه الجسين مترا ، بدون شفقة ولارحمة وكانت تلك الوسيلة طريقته الوحيدة في الاعدام . وحتى ان قرى كثيرة أحرقت عجرد الاشاعات ان الشيخ لجأ اليها ، واختباً فيها . ومن هذه القرى قرية « عين الذهب والمعمورة \_ صافينا » واللتين ما تزال آثار الحريق بادية فيها إلى الآن .

وأدرك الشيخ أن لاخلاص للسكان من تعذيب الفرنسيين

وأنتقامهم ، الأباستسلامه الى اعدائه الموتورين وأيقن أن ذلك هو الوسيلة الوحيدة للتخفيف عن كاهل الشعب المرهق · واراحته ممايلقى من مظالم الاحتلال ، ومتاعب المحتلين ·

وحينئذ . . . ورحمة بالمضطهدين والمعذبين ، قرر الشيخ الاستسلام .

#### استسلام الشيخ

وكان قرار الاستسلام رهيباً جداً ، ليس على الفرنسيين فسب ، بل على كل من له علم باخبار الثورة ، في كل صقع ومصر . وارسل الشيخ من يخبر مستشار جبلة بهذا القرار ، ويستقده الى قرية «بشراغي » ليم ذلك هناك ، واضطربت اسلاك الهاتف وهي سقل النبأ الهام الى مختلف المدن في هذه البلاد ، وأسرع المستشار ، ومعه المرحوم احمد افندى الحامد ، متصرف مدينة جبلة في ذلك الحين . واكبر المستشار ، ومرافقوه ، الشيخ وهم يرونه في هذا المظهر واكبر المستشار ، ومرافقوه ، الشيخ وهم يرونه في هذا المظهر أمامه في كثير من الخضوع الذي يقدمه الغربي لكل من يقوم بالواجبات أمامه في كثير من الخضوع الذي يقدمه الغربي لكل من يقوم بالواجبات وذهب الشيخ ، والمستشار معاً لمقابلة « الجنرال بيلوت » في اللاذقية .

# حديث الشيخ مع الجنوال

واستقبل الجنرال سماحة الشيخ عايليق به من الحفاوة والترحاب، وسأل الشيخ عن الدافع إلى تلك الثورة، والباعث على تلك الحرب الضروس. واختصر الشيخ الجواب فقال: « انه حب الوطن ». وسأله الجنرال عما أخره عن الاستسلام فقال: لم يكن ذلك خوفاً من الاعدام، ولكن صوناً لكرامة الجهاد، ثم قال له:

« والله لو بقي معيءشرة رجال مجهزين بالسلاح والعتاد ، لما تركت القتال » .

وأعب الجنرال بهذه الصراحة إعا إعجاب، وأطراها على مسمع الشيخ اعما إطراء. وعرض عليه آخر الامر أن يقيم إلى جانبه في السراي، يشاطره الحكم، ويتحمل معه التبعات، ويتقاضى عن ذلك راتباً ضخماً لا يقل عن راتب الجنرال، فرفض الشيخ، واستغرب الجنرال منه ذلك وسأله عن السبب، فأجاب الشيخ في صراحته المعروفة: إن الله يقول في كتابه العزيز: «ولا تركنوا إلى الذين ظاموا فتمسكم النار» وأخوا المفيظ، وسأل الشيخ: هل نحن ظالمون؟ فقال

نعم ، لولا انكم ظالمون لما جئتم إلى هذه البلاد.

وأبلغه الجنرال آخر الامر أن الفرنسيين سيحترمون قرارهم بالعفو عنه ، فلا يمسونه بأي أذى ، أو مكروه . ولكنه طلب من الشيخ ألا بغادر مكانه في الجبل إلا بأذن خاص من قيادة الجيش، ثم أرفقه بسكرتير خاص إلى عرينه في الجبل . وكان ذلك السكرتير – بالطبع – يطلع الفرنسيين على كل شاردة وواردة من حياة الشيخ .

#### عزلة الشيخ

وعاد الشيخ إلى عرينه في الجبل، بعد أن استقبلته في الطريق جبلة و بانياس وطرطوس استقبال الملوك الفاتحين، وانزوى فيه. وفرض على نفسه عزلة أشبه ماتكون بالسجن، أو الاسر. وانصرف إلى انسانيته المترفة ، يشبع غلواءها ؛ ويرضي طهاحها ، وإلى تدينه العميق ، يعبمن معينه الصافي ، ويغرق نفسه فيه .

ولم يخرج الشيخ من عزلته الهادئة الوادعة إلا في المواقف الوطنية الحاسمة، التي كانت تنظلب الجهر عصالح البلاد. وحيما احتدمت معركة الوحدة والانفصال سنة ١٩٣٦، وبعدها حين تمزيق المعاهدة وتعليق

الدستور، كان الشيخ أول من استنكر ذلك، وهاجمه، واحتج عليه. وأول من لبتى صرخة الضمير الوطني للقيام شورة جارفة ضد الغاصب المحتل، ولو لا بوادر الحرب العالمية الثانية لخرجت الثورة من أغوارهذا الجبل صخابة عنيفة مدوية، ولكن الحرب الاخيرة عاجلت الامة، وحالت بينها وبين ما كانت تريد القيام به من عنف وعصيان.

ولما قام الفرنسيون سنة ١٩٤٤ باعتداء أتبم المنكرة على دمشق، وهبت الامة غاضبة حافقة ثائرة كان الشيخ أول من لبّى نداء الامة الهدّار، فأبرق إلى المراجع الرسمية يقول:

«سيوف المجاهدين تقامل في الأغياد، ونفوسهم في غليان واضطراب لا نقبل أن تمهن كرامة الائمة ، وتخرق حرمة الاستقلال. إننا للمعتدين بالمرصاد. وسيرى الظالمون أي منقلب ينقلبون ».

وكان لهذه البرقية الجبارة صدى هائل، ودوي عميق في سائر انحاء البلاد السورية. وقد انهالت البرقيات على الشيخ من جميع الجهات، شاكرة محبذة مؤيدة. وأبرق إليه المرحوم السيد سعدالله الجابري، رئيس المجلس النيابي حينئذ يقول: إن برقيتكم النبيلة هذه قد هن ت الضمير الوطني، وأيقظت الشعور القومي، وهيجت في نفوس المخلصين رغبة الجهاد، وحب الاستشهاد».

وجمع الشيخ من حوله المجاهدين والانصار ، وحاول الزحف على -۲۲۲الشكنات العسكرية في مصياف ، وبانياس، وطرطوس . ولكن ظروف المحافظة السياسية ، آنذاك ، ارغمت الحصومة الوطنية على ارسال السيد صبحي المحتشم ، قائد سرية طرطوس حينئذ ، لكي يطلع الشيخ على حراجة الموقف ، وصعوبة الحال وان المصلحة السياسية ، والوطنية تقضيان بان لايحرك الشيخ ساكنا ، وألا يقوم بأي عمل سلبي وكانت الحكومة الوطنية محقة في ذلك الموقف والطلب النبيلين . لان بعض الاقطاعيين في هذا الجبل كانوا برغبون القيام بهذه الحركة من جانب الشيخ لكي تتخذوها ذريعة لاشعال نار الفتنة ، واثارة الاضطراب السيخ لكي تتخذوها ذريعة لاشعال نار الفتنة ، واثارة الاضطراب في البلاد ، ومعونة الفرنسيين في عدوانهم الصارخ للسوريين .

وهكذا أضطر الشيخ لارجاع السيف الى غمده من جديد وهو في حال التوثب والانتظار ، وكافأنه الامـة بعض المكافأة على جهاده العظيم النبيل. فاقامت له حفلة تكرعية في اللاذقية ، لا يزال الحديث عن روعتها يشغل الناس الى الآن.

وارتفع الشيخ على مناكب الخلود عن دنيا البشر . وأشرف من قمة المجد المؤثل على مواكب الناس – وهو في خلوده الدائم هازئ بالمفترين .

انترى

معيني الخندي قال مربة طرطيس حينتا على بعلى الشيخ مرابع الوقف الوضع به الحال والمالملحة المياضة ، والرطاعة andidio Xade line at il al Vago of alord TO STORY SEE STATE OF THE STATE ملاحظة : ال قراء هذا التاريخ مدينوم المسيد محمد الحافظ صاحب مطابع الى الفداء ماصدار وذا الكناب







Elmer Holmes Bobst Library

New York University

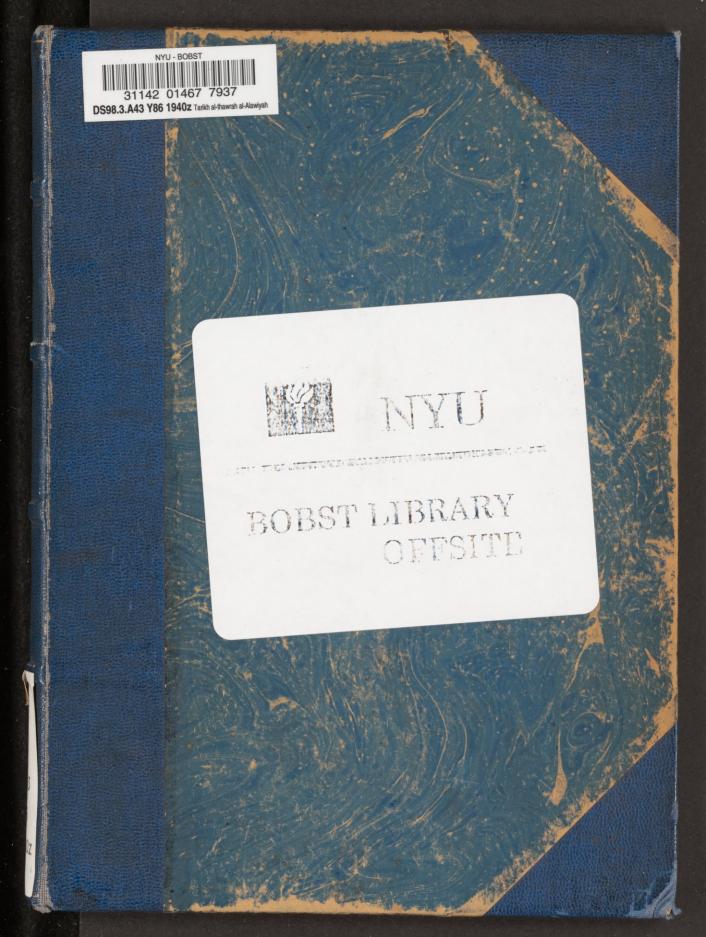